



#### حقوق الطبع محفوظة المؤلف

# حقوق الصف والتصميم محفوظة للناشر

لا يجوز إصادة طبع أو نقىل أو ترجة أي جزء من أجرزاء هذا الكتاب بأية وسيلة دون إذن كتاب من الناشر والمؤلف

> الـــرقــــم : RR/14-93/10100160 اســم الكتاب : العقر بالجهل تحت المجهر الشرعي المؤلــــف : فراح مدحت بن حسن آل

الوالمستف : فراج - مفحت بن حسن ال النافسسيسر : مكتبة دار الحميضي - الرياض دار الكتاب والسنة - باكستان

إشــــــــراف : دار الحميضي للنشر المشموف الفتي : مغل أبو سلطان صف تصويري : وكالة الفرقان الرياض

صف تصويري : وكالة الفرقان ـ الرياض الطبعــــــة : الأولى ١٤١٤هــ ١٩٩٤م المقـــــاس : (320p) ٢٤×٢٢ جيمينع المجثقوق مجتفوظة الطبّعة الثّانِيّة 1817ء - 1990ر



P. O. Box 11106 Karachi 75300

مكتب المعالم المعالم

تلفون ١٦٥٠٥٠ ـ ناسوخ ١٦٥٠١٦٥

## تقديم الشيخ عبدالله بن محمد الغنيمان

الحمد لله رب العالمين الرحمٰن الرحمٰن الرحيم وصلى الله وصلم على المبعوث رحمة للمعالمين نبيّنا محمد وعلى آله الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وصحابته أجمعين

وبعد فقد نظرت في كتاب أخينا أبي يوسف مدحت بن الحسن آل فراج «المذر بالجهل تحت المجهر الشرعي، فالفيته قد أجاد وأفاد وأصاب الحق نسراد، انباعاً لعليل الكتاب والسنّة والعقل السليم والفطرة التي لم تتغير، راباعاً كذلك لما قاله علماء الشريعة المحققون الذين فهموا كلام الله تعالى وكلام رسوله، فأراه كتاباً جديراً بأن ينشر ويقرأ بإممان حيث بيَّن الحق وفيه فهم كلام أمل العلم في هذه المسألة العظيمة التي ضل فيها كثير ممن يكتب ومن يقرأ. هذا وأسأل الله تعالى أن يزيد الأخ أبا يوسف من الفهم الصحيح (لاشكاء وأس يشبه على ما عمل خير ثواب، وأن ينفع بكتابه هذا شباب لإسلام، وصلى الله وسلم علي نبيّنا محمد. قاله عبدالله بن محمد الغنيمان.

\*\*\*

# بستُ وِللَّهُ الرَّحَمُوٰ إِلَّرَّحِيْوِ تقديه الشيخ عبدالله بن عبدالرحين السعد

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده...

أما بعد:

فإن مسألة العذر بالجهل ومتى يعذر الإنسان بسبب جهله ومتى لا يعذر من المسألل السهمة في الشريعة والسبب في ذلك أنه ينبني عليها أمور كبيرة، ولذا أكثر أهل العلم من الكلام فيها قديماً وحديثاً بل وألفت فيها المؤلفات المفردة.

ومن المؤلفات القيمة المعاصرة في هذا الباب ما كتبه أخونا الشيخ مدحت بن الحسن آل فراج، فقد أفردها بعولف مستقل سنّاء «العلو باللجهل تعت المجهر الشرعي، وقد حرص في كتابه هذا على أن تكون دلائل مسائله وما توصل إليه من نتائج مبنية على الكتاب والسنة، وأنه حرص على أن يستدل أولاً تم يعتقل، وأن تكون النصوص حاكمة لا محكومة، وأكثر من النقل عن أنمة أهل العلم فأجاد وأفاد، فجزاه الله خيراً وبارك فيه.

وخلاصة هذه المسألة أن هناك قضايا يعذر فيها الإنسان بسبب جهله وأخرى لا يعذر فيها، فأقول وبالله تعالى التوفيق:

### أو لاً:

لا يعذب أحد إلا بعد إنزال الكتب وبعث الرسل قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَا كُنَّا مُمَذِّينَ حَنَّى نَعَتَكَ رَسُولُا﴾ [الإسراء: ١٥].

وقال تعالى:

﴿رُسُلًا مُبَيْثِينَ وَمُسْذِينَ لِللَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَسْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ لَنَهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿﴾ [النساء: 1:0].

وقد أنزل الله الكتب وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين، قال الله تعالى:

﴿ وَلَقَدْ بَشَنَا فِي كُلِ أَنْهِ زَنُولًا أَبِ اعْبَدُوا اللَّهِ وَآجَنَيْبُوا الطَّلَعُونَ ﴾ النحل: ٢٦].

وقال تعالى:

﴿ وَإِن مِّنْ أَمَّةً إِلَّا خَلَا فِيهَا نَلِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤].

ولذا قال ربنا عزٌّ وجلٌّ:

وهُمَّا أَشِي يَا مِنْ عَلَمُ عَنْهَ أَنَّهُ يَمِنُ ۞ عَالِ يَمَ عَبَا يَشَ مُكْنَا عَلَى مَا تَلُ لَكَ يَنْ عَنْهِ إِنَّ أَشَدِ يَلِهُ فِي ۞ كَالِ يَمْ يَكُمُ السك: ١٠.٨.

# ثانياً:

أخرج الإمام مسلم (١٥٣) من حديث عمرو (وهو ابن الحارث) عن أبي يونس عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: وقالذي نفُسُ مُحمَّدٍ بِيندِو لاَ يُسْمَعُ مِي أَخَدُ مِنْ هَدِهِ الأَنْدِ بَهُودِيُّ وَلاَ تَصْرَائِيُّ ثُمُّ يَمُوثُ وَلَمْ يَؤْمِنُ بِالَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِة.

قلتُ: في هذا الحديث قيد عليه الصلاة والسلام السماع ببعثته بالبهود والنصارى، وذلك لأن غيرهم على دين فاسد وهو الكفر، فمن كان من البهود والنصارى ولم يسمع بعثت عليه الصلاة والسلام فهو ليس من أهل النار، هذا هو مفهوم هذا الحديث، والمقصود هنا من كان من العود على دين موسى لأنها أن يحرف، ومن النصارى من كان على دين عيسى قبل أن يحرف إيضا، لأنهم على دين صحيح قبل بعث الرسول ﷺ وكذا بالنسبة لليهود قبل أن يحرف على من البهود والنصارى فهم لا يبعث عيسى، وأما من كان على دين محرف من البهود والنصارى فهم لا

يدخلون تحت هذا الحديث(١).

#### ثالثاً:

الأمور التي لا يعذر فيها العبد بسبب جهله ما يتعلق بأصل الدين وأساسه من توحيد الله وإفراده بالعبادة، فمن وقع في الشرك الأكبر من عبادة غير الله وتعلق بالمخلوقين ولجأ إليهم واستغاث بهم وذبح لهم وغير ذلك من العبادات فهر كافر مخلد في النار إلا أن يتوب، وجهله بهذه المسألة الكبيرة ليس عذراً عند الله عزَّ وجلَّ والأدلة على هذا كثيرة منها:

قوله تعالى:

﴿إِنَّ اللَّذِينَ كَثَمَا مِنَ أَمْلِ الْكِتَبِ وَالشَّكِينَ فِي الرِجْهَنَّ خَلِينَ مِنَّ أَوْلَئِكَ مَمْ شَرُّ اللَّذِينَةِ ۞ إِنَّ اللَّهِنَ مَامُوا وَمِمْلُوا الصَّياحَتِ أُولَئِكَ مُرْ خَرُّ اللَّهِنَّةِ ۞﴾ (سرره الله: ١٠ V.

وقال تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَكُ مِنْ أَحَدِهِم قِلْءُ ٱلأَرْضِ ذَهَبًا

(۱) أخرج ابن جرير في التفسير (۱/۲۱ - ۱۳۲۳) وابن منده في التوحيد (۳۰ - ۲۰۱۱) في احترج طرير في التفسير (۱/۳۰ - ۲۰۱۲) في حالج عن ابن عباس، وعن مرة عن مين عبدالله بن مسعود أن سلمان الفارسي بينما هو يحدث عن النبي .... فلكر خبراً وفي: فلكنا وفياد اليان اليهود أنه من تصلك بالتوراة وحيث موسى حتى جاء عيسى، فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ سنة موسى ولم يدعهما ولم يتيم عيسى كان مائكا، وليمان التصاري من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع حيسى كان مؤمناً مثورلاً من حيسى كان عرب عن عيسى عاد والانجيل كان هائكة اهد

يرموسي . قلت: وهذا لعله من كلام السدّي وليس مرقوعاً إلى النبي ﷺ، وقد عزاه إليه ابن كثير في القنير، وقد يكون معا فهمه معاجاه عن ابن عباس وابن مسعود، ومعلوم كلام الإمام أحمد في تقسير السدي، والمتالفة من منا قدائة، فمن تصلف المتازرة والحذف بنا مرسى، وقول: من تمسك بالإنجيل وشرائع جسى، قلت: أي كان على دينهما الذي لم يحرف، ويدخل في هذا من كان على التوحيد ودين إيراهيم من العرب كما سوف يأتي إن ثاناء الله.

₹#-

وَلَوِ ٱفْتَذَىٰ بِيُّهُ أُوْلَتِكَ لَهُمْ عَذَاكُ أَلِينٌ وَمَا لَهُمْ فِن نَّصِينَ ﴿ اللَّهِ مَا ا. [1].

وقال تعالى:

﴿ إِنَّ اللَّهِ لَا يُغْيِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ. وَيَغْيِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَائُهُ الآية . [النساء: 18].

وقال تعالى:

﴿ رَانَتَهِمُ عَبِلُ اللَّهِ جَسِمًا لَا تَنْزَقُلُ وَالْكُوا فِيمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَ كُثُمُّ النَّادُ اللّٰذِي اللَّهِ عَلَى الشَّبِعُمُ بِلِشَهِيهِ إِنْحَوْلُ وَكُمْمٌ عَلَى شَكَا مُحْمَرُو فِنَ الشَّار وَالْفَكُمْ بِنِينًا كَذَالِكَ بُبُينُ اللَّهُ لَكُمْ مَنْفِيدٍ لَلْكُو تَبْتُونَ ﴿ إِلَى صِرانَ ١٠٣٠.

قال ابن جرير في تفسيره (٨٥/٧):

قال أبو جمفر: يعني بقوله جل شناؤه: ﴿ وَكُنْمٌ عَلَى شَفّا خَمْرُو بَنَ النَّالِ وَكِنْم، يا معشر المؤمنين، من الأوس والخزرج، على حرف محفوة من النار، وإنسا ذلك مثل لكفرهم الذي كانوا عليه قبل أن يهابيهم الله للإسلام. يقول تعالى ذكره: وكنتم عليه للزف جهنم بكفركم الذي كنتم عليه قبل أن يُنعم الله عليكم بالإسلام، فقصيروا بالتلافكم عليه إخوانا، ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا على ذلك من كفركم، فتكونوا من الخالدين فيها، ها أهده الله علاكم له، أهد،

وقال رحمه الله (۸۸٪):

احدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أساط، عن السدي: ﴿ وَكُمُمُ عَلَى شَكَا حُمْرَوْ بَنَ النّارِ فَانْفَكُمْ بِيَنَا ﴾، بمحمد ﷺ يقول: كنتم على طرّف النار، من مات منكم أوبِقَ في النار، فبعث الله محمداً ﷺ فاستفدّم به من تلك الحفرة. اهـ.

وقال الشافعي رحمه الله في الرسالة (ص١١ ـ ١٢):

وفكانوا قبل إنفاذه إياهم بمحمد ﷺ، أهل كفر في تفرقهم واجتماعهم، يجمعهم أعظم الأمور: الكفر بالله، وابتداع ما لم يأذن به الله، تعالى عما -- <del>-- 15</del>-

يقولون علواً كبيراً، لا إله غيره، وسبحانه وبحمده رب كل شيء وخالقه، من حيي منهم فكما وصف حاله حياً: عاملاً قائلاً بسخط ربه، مزداداً من معصيته، ومن مات فكما وصف قوله وعمله: صار إلى عذايه، اهـ.

وقال تعالى:

﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى ع

وهذه الآية وإن كان سببها ما ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول 繼 بعد وفاة أبي طالب، أراد أن يستغفر له، فنهاه الله عزَّ رجلٌ عن ذلك، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقد ذكر ابن جرير ثلائة أقوال في سبب نزول الآية:

القول الأول: هو ما تقدم.

القول الثاني: أن هذه الآية نزلت بسبب أم الرسول ﷺ، وذلك أنه أراد أن يستغفر لها فمنع من ذلك، ثم روى ابن جرير هذا عن عطية العوني، وجاه هذا عن ابن عباس ولكنه لا يصح.

القول الثالث: أنها نزلت من أجل أن قوماً من أهل الإيمان كانوا يستغفرون لموقاهم من المشركين فنهوا عن ذلك، م روي ذلك عن ابن عياس، ثم رري عن قائدا أنه قال: «ان رجالاً من أصحاب النبي ﷺ قالوا: يا نبي أله إن من آباتنا من كان يحسن الجوار ويصل الأرحام ويفك العاني ويوفي الأيما ألها نستغفر لهم؟ فقال: بلى والله، لأستغفرن لأبي كما استغفر ليراهيم لأبيه، فنزلت هذه الآبة.

وروي أيضاً بإسناد رجاله ثقات عن علي، أن النبي 纖 كان يستغفر لأبويه وهما مشركان حتى نزلت الآية. قلتُ: ولا يخفى أن هذه الأقوال ليس بينها تعارض؛ لأن الآية عامة فالعبرة بعموم اللفظ لا يخصوص السبب كما تقدم، وهي شاملة لمن مات قبل البعثة من العرب.

ويؤيد هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه (٩٧٦) من حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال:

وزار النبي ﷺ قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال: «استأذنت ربي في أن استغفر لها فلم يؤذن لمي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لمي".

قلت: ومن المعلوم أن أمه عليه الصلاة والسلام ماتت في الجاهلية وهو صغير قبل البعثة، ويؤيد ذلك أيضاً ما جاء في حديث بريدة بن الحصيب:

قال الإمام أحمد:

حدَّقَا عَبْدُاللَّهِ حَدَّنَى إَبِي حَدَّنَا حَسُنُ بَنْ مُوسَى وَأَحْمَدُ بُنْ عَبْدِاللَّهِ عَلَيْنَا الْمَلِكِ عَلَيْنَا حَسُنُ بَنْ مُوسَى وَأَحْمَدُ بُنْ عَبْدِالْمَلِكِ فِي حَدِيدِ - حَدَّثَنَا رُبَيْدُ بُنْ السَّارِبِ الْمَبَادِ عَنْ أَبِيهِ قَالْ فَكُلَّ مَعْ السَّارِبِ الْمَبَادِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ فَكَلَّ مَعْ اللَّهِ عَلَى فَكُلَّ مَعْ اللَّهِ عَلَى فَكُلَّ مَعْ اللَّهِ عَلَى الْمَعْلَىٰ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعُلِقُ اللْعُلِيلُو عَلَى اللَّهُ ال

وهذا إسناد جيد وزهير هو ابن معاوية الجعفي، وقد صححه ابن حبان والحاكم وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه على مسلم.

وأما من السنة غير ما تقدم ما أخرجه مسلم في صحيحه (٢٠٣) من

**—**【17】

حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: «في النار» فلما قفي دعاه فقال: «إن أبي وأباك في النار».

وأيضاً ما رواه في صحيحه (٢١٤) من حديث الشعبي عن مسروق عن بائشة:

(قلت: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم لـمسكين، فهل ذلك نافعه قال: الا ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لمي خطيتي يوم الدين؟).

ومعنى هذا أن ابن جدعان كان على الشرك ومات عليه ولذا لم يخلص الدعاء له سبحناته وتعالى، وقد ذكر الله عزَّ وجلَّ عن مشركي العرب في الجاهلية أنهم كانوا إذا مسهم الضر أخلصوا لله في الدعاء، وإذا نجاهم رجعوا إلى شركهم، وقد برّب النووي على هذا الحديث (الدليل على أن من مات على الكفر لا يشعه عمل).

ومن الأدلة على ذلك ما رواه البخاري (٣٥٢١) من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال، قال النبي ﷺ: ﴿وَأَبِتَ عَمَّرُو بِن عَامُو اللَّحِيّ الخزاعي يجر قصيه في النار وكان أول من سيب السوائب».

وفي حديث عائشة وقد أخرجه البخاري برقم (٤٦٢٤) وفي مواضع أخرى، قال عليه الصلاة والسلام:

درأيت جهنم يحطم بعضها بعضا ورأيت عمراً يجر قصبه وهو أول من سيب السوائب».

قلتُ: وعمرو بن لحي هو أول من غير دين إبراهيم وقد استحسن هذا والعياذ بالله برأيه العاطل وكان ذلك من الشيطان، وهذا مرجعه إلى جهله وكل من قلده في ذلك فهو مثله في النار، كما سيأتي إيضاح ذلك.

ومما يستأنس به ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث بشر بن الخصاصية قال:

(بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ \_ فَقَالَ: ﴿يَا ابْنَ الْخَصَاصِيَةِ مَا تَنْقِمُ

عَلَى اللهِ أَضَيْحَتْ تُمَنِّعِي رَسُولَ اللَّهِ، تَفْلَتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَلَيْمَ عَلَى اللَّهِ شَيْئًا كُلُّ حَنْرٍ قَدْ أَتَانِيهِ اللَّهُ. فَمَرَّ عَلَى مَثَابِرِ الْمُشْلِينِ فَقَالَ: وأَنْوَكُ هَوْلاً تَخِيرًا. ثُمَّ مَرَّ عَلَى مَقَابِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: «سَبَقَ هُوْلاً» خَبِيرٌ كَبِيرٌ)، فلك: تَحْلِيدُ المَحْدِينُ إِسَادَادُهُ جَدِدُ كَمَا قَالُهُ الإمامُ أحمدُ وغيره، والشاهدُ من هذا قوله ﷺ: «سِبق هؤلاء خبر كثيرًا.

وفي هذه الأحاديث فوائد:

اُولاً: أن هؤلاء الذين أخبر عنهم النبي ﷺ أنهم في النار منهم والداه

عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيرهما. ثانياً: أنهم من علية القوم وكبارهم ومن أفاضلهم، كما هو بالنسبة

لعمرو بن جدعان. **ثالثاً**: أن منهم من كان يتصدق ويفعل ويفعل من الأعمال الطبية ومع ذلك لم ينفعه ذلك لأنه مات على الكفر.

ولذا قال أبو زكريا النووي على حديث أنس (٣٤٩/١):

فِيدِ: أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفُر قَهُوْ فِي النَّارِ، وَلاَ تَلْفَمُهُ تُرَابَة الْمُقَوِّمِينَ، وَفِيهِ أَنَّ مَنْ مَاتَ فِي الْفَنْرَةِ عَلَى مَا كَالَتْ عَلَيْهِ الْمَرْبِ مِنْ عِبَادَة الْأَوْفَانِ فَهُوَ مِنْ أَمْلِ النَّارِ، وَلَئِسَ مَنَا مُؤَاخَلَة قَبْل بُلُوعُ الدَّعْوَة، فَإِلَّ مُؤَلَّاءِ كَالَتْ فَلْهُ بَلَغَتْهُمْ دَعْرَة إِيْرَافِيمِ '' وَظَيْرٍ، مِنْ الْأَنْبَاء صَلَوَاتِ اللَّه تَعَالَى وَسَلَامِه عَلَيْهِ.

(١) فإن قيل أن هذا ينافي ما جاء في قوله تعالى:

﴿يَنَ ۞ وَالذِينَ لَفَكِي ۞ إِنِّهُ لِيَنَ الشَّيْنِ ۞ مَنْ سِمُوا لِسُنَتِينِ ۞ تَمِنْ النَّهِرِ النَّبِي ۞ لِشَيْدَ فِنَا تَا لَيْنَ مَنَاقِمُمْ عَلَمْ عَيْلُونَ ۞ لَقَدَّ عَنَّى النَّقُلُ عَنْهُ لَا النَّهِ النَّبِيرِ ۞ لِشَيْدِ فِنَا تَا لَيْنَ مَنَاقِهُمْ عَلَمْ عَيْلُونَ ۞ لَقَدَّ عَنْ النَّقُلُ عَنْهُ لَا النَّهِ

وَقُولُهُ عَزٌّ وجلٌّ في سورة السجدة:

﴿الدِّينَ ۚ ثِنَهُ أَلْمُ الْحَبُّ لِا رَبِّ بِدِ مِن ثَنِهِ الْمُنْفِقُ ۞ أَرْ يَظُولُكَ الْفَافَّ مِنْ لَمُو مِن تَلِقَدُ لِشَيْدِ ثَقَلَ مَا أَنْشَهُمْ مِن تَذِيرٍ مِن قَلِيلَ لَمَنْفُهُمْ يَبَنَعُونَكَ ۞. وقوله مؤ رجلً:

وُوَوَنَا عَالَيْنَتُهُمْ فِن كُتُبِ بَدُرُسُونَهُمْ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ فَلْكَ مِن نَّذِيرِ ﴿ ﴾ [سبا: 15].

**=**√19≻:

= وقوله عزَّ وجلَّ:

فاقول وبالله تعالى التوفيق، أن كلام الله عزَّ وجلَّ ورسوله عليه الصلاة والسلام حق، ولكن البعض قد لا يتبين له وجه الجمع بين النصوص، وخاصة إذا أخذ بيغضها، وعلى هذا فلايد من الجمع بينها، ومن فعل ذلك وسأل الله عزَّ وجلَّ التوفيق والهداية فإنه يرجى أن يوفق لذلك، وسأذكر إن شاه الله وجه الجمع بين هذه النصوص، فأقول وبالله المرا الهداية:

أولاً: أن الله عزَّ رجلٌ قد أخبرنا أنه أرسل إلى العرب فأرسل إعدام بلامومم إلى دين إيراهيم، وأرسل إلى بمضهم موزاً وصالحاً وضعياً وكان أهم صلة بهلاد الشاهر والمراق وهي موندن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن المعلم أنه الهود كانوا في الحجاز، وفي جنوب الجزيرة في بلاد البعن، والتصارى كانوا في شمال الجزيرة ومنهم عدي بن حاتم قبل أن يسلم، بل وفي وسطها في أناس من بني حنيقة، وفي جزيها في تمان بن حاتم قبل أن يسلم، بل وفي وسطها في أناس من بني حنيقة، وفي جزيها في

ثانياً: أن السرب بقوا قروناً على دين إبراهيم عليه السلام حتى غير دينهم صدو بن لحي التجاهر وبقي من التجاهر وبقي كما قدّ كانوا بإدونون بروية أنه عزّ وجل كما قدّ كان الله خيراً من الله عزّ وجل كما قدّ كان الله خيراً والله عزّ وقليت كالمائية من قال الله عنها و قليت كان الله عنها و قليت كان الله عنها من قدّ من كان المواء لله عزّ من كان المواء لله عزّ وجل ويلان بخلصون اللماء لله عزّ وجل ويلان عند الله عند الله عزة وجل ويلان ويحاسب عليها، كما قال فرعز:

يـوخـر فـيـودع فـي كستـاب فـيـدخـر لـيـوم الـحــــاب أو يـعـجـل فـيـنـقــم ومنهم من كان يومن بالقضاء كما قال عنترة:

يا عبل إين من الصنية مهربي إن كان ربي في السيماء قضاها وكانوا يحجون ويعتمون ويسومون كما في الصحيحين حديث عائشة ، ان مقدروا، كانت تصوم قريش في الجاهلية، وكانوا يتصدقون ويعتقون ويطفرون ويمتكنون، ومنهم من كان يصلي قبل أن يسلم كما جاء ذلك في صحيح صلم عن أبي ذر رضي الله عن، وفير ذلك من البخانات التي كانوا يقومون بها، ولكن الذي أوجب سخط الله عزّ وجلً عليهم هو إشراكهم وعدم إخلاصهم في عبادة الله عزّ وجراً.

قال محمد بن عبدالوهاب (كشف الشبهات (ص1):

وآخر الرسل محمد ﷺ، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أرسله الله إلى أناس=

<sup>﴿</sup>أَمْ مَنْتِنَعُمْ حَجَنَنَا مِن فَبَلِدٍ نَهُم مِن مُسْتَنِيكُنْ ۞ بَلَ فَالْؤًا إِنَّا وَيَهَدَّنَا عَلَى أَشَوْ وَإِنَّا عَنَى مَاتَوْمِمْ تُمَهِنَّكُ ۞﴾ [الرخرف: ٢١. ٢٧].



 يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيراً، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله اله.

ولذا جاء في صحيح مسلم أنهم كانوا إذا طافوا بالبيت قالوا: البيك لا شريك لك إلا شريكاً عر لك تماكه وما طلكه، وما ورى الترمذي من حديث عمراه بن الحصين قال: قال اللَّيِّ - اللَّهِ - اللَّي : بعا خضيق ثم تغنّد أفورة إلها، قال أي ستبنة بل في اللَّمْ عن وزجلاً في السّناء. قال: طالهم تغلّد لرغيتك رفيتيك، قال ألاي في السّناء. قال: ومرك أما إلك أو أسلت علمتك تجلفتك تجلفين تظفيلك، قال اللهم ألهيني رفيدي وأجلني مِن شر تفليس، وقال الدرساني: هَمَا حَدِيثُ عَسَنَ عَرِيبَ. وَقَدْ رَبِي مَلْهُ النِيبُ عَمَانَ بِن خَمَتْنِ بِن قَالِ جِمْ الزَّجِه.

ولذا بقي منهم بقية ظلُّوا متمسَّكين بدينٌ إبراهيم عليه السلام.

قابياً: تقدم من الأدلة وهي كثيرة من القرآن والسنة، أقهم كانوا مؤاخلين بل وفقل الإجداع على ذلك كما سيأتي، وأصيف غير ما سبق أن الرسول ﷺ أخير من أناس من العرب أنه رقم في النار ومنهم من أخير أنه يعقب في قيرة، عالما الأول فقت ثيت في الدحيث المصحيح الذي أخيرجه مسلم في قصف العرأة التي وآما في النار تعلب بسبب هرة حبستها وأنها امرأة من حمير، فهذه العرأة لم تعلب إلا بقيام الدجة عليها، (رجاه في رواية أنها من يني إسرائيل وعلى هذه الرواية فلا يكون لايلاً في هذه السبألة،

وأما التأتي نقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس، في قصة الرجلين اللذين أخبر أنسي عليه الصلاة والسلام ألهما يعلبان لا يعلبان في كبير، وفي ملا دليل على قبام الحجة عليها وإلا لما فليا، واللي يظهر أنهما من السلسين، وثك لأجربي، أن الراسول عليه الصلاة والسلام لم يجبر أنهما عليا بسبب الشرك وإنما فيما دون ذلك، الراسول عليه بالرسول عليه المعالى بالرسول عليه المعالى والسلام لابي طالب خاص، بالرسول عليه المعالى والسلام لابي طالب خاصة، فإذا حصل العذاب فيما دون الشرك فقي الشرك أولى لمن وقع في،

وجاء عند أبي شيبة:

حدثنا أبر معاوية من الأهمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر قالت دخل عليّ النبي هُجُّو إذا في حافظ من حوالط بن النجار في قور منهم قد مائوا في الجاهلية قال: فترع فسمت يقول: «استيد بالله من طالب القورة قلت: يا رسول الله وللقبر علمات قال: وأنهم ليغيرون في قورهم علماياً تسمعه الهائم، قلت: وهذا إساد صحح.

= وجاء عند أبي داود:

عَنْكُ مُحَدَّدُ أَيْنُ مُسْيَنِدُا (الآيَارِيُّ حَدَّقًا عَبْدُ الزَمَّابِ بِنُ عَمَانِ الْخَلَاثُ أَبُو نَصْرِ عَنْ سَعِيدِ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنِّسٍ بِنِ مَالِكِ قَالَ: إِنَّ نَبِي اللَّهِ - عَلَيْ لَمُعَلَّمْ لِشَيْعِ النَّجُّلُو شَرَّكَ لَمُعْزَعْ فَمَانُ: مَعْنُ أَصَحَابُ هَلُهُ اللَّهِورَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَاسُ مَانُوا فِي الْبَعَالِيَّةِ. فَقَالَ: هَمْ وَنَا اللّهِ مِنْ طَلّهِ النّارِ وَمِنْ فَتَنَا اللّهِالَّهِ قَلْكُ وَهَا إِسَادَ قَرِي وَلَمْ طَرِيقًا مِنْ صَعْلِهِ.

وعند ابن حبان وصححه:

اخيرتا عمران بن موسى بن مجانع، قال: حدثنا وهب بن بقية، قال: أخيرنا خالد، عن المجردي، عن أبي نتيجة، قال: أخيرنا خالد، عن الهجه عن أبي محيد الخدوي، قال: بينما نحن في حائط لنبي المجانع موسول أن في الحائط أثير، فنال رسيل أن في الحائط أثير، فنال رسيل أن في الحائط أثير، فنال مرسيل: أنا يا رسيل أنه، قال: هما هميًّا، قال: ماتيا في الشرك، قال: طولاً أن لا تعافوه لمعيون عالم أن يسمكم هالب الشير الذي المحمد عن إن هد الألمة تبلى في قيرماه، ثم أقبل طبنا برحيه، فقال: وتعوذها بالله من فقال ظهر منها وما يقوذ، بقد تعوذها بالله من فقال المجانع، وحكم المحائم المحمد تعوذها بالله من فقال المجانع، وحكم الخاص المحمد على المحائم على المحائم على المحمد ع

فيله. الأولة من الكتاب والسنة وهي كثيرة ندل دلالة واضحة على أن العرب قد قامت مليهم حجة الله عثر وحلً في جاهليتهم، ولما وجه بعض أهل العلم هذه الأيات الكريمات وجمعوا بينها وبين له الأقلة واليك كلام القرطي في ذلك عند تضيره لقول الله تعالى: ﴿ لِلْبِيْدِ فِنْ مَا لَلْهِمْ مُؤْلِقَةً فِيْضٌ عَلِيْنَ فِي ﴾ ليس: ١٦:

(١٩١١) لا موضع لها من الإعراب عند أكثر أهل النفسير منهم قنادة، لأنها نفي والمعنى:
 دلتندر قوماً ما أتى آباءهم قبلك نذيره.

وتيل: هي بعضى الذي فالمعنى: لتنفرهم مثل ما أنفر آباؤهم، قاله ابن عباس مركزية وتنادة أيضاً، وقيل: إن اماه والعلم مصده، أي: تنشر ثوماً إنظار آباهم، ثم يجوز أن تكون الحرب قد بلتهم بالعراق أخيار الآباء، فالمعنى به يلزوا برسوار من أنسهم، ويجوز أن يكون بلنهم الخبر ولكن غفلوا وأموضوا ونسواء ويجوز أن يكون هذا خطاباً لقوم لم يلانهم حرب نبي، وقد قال الهذ: ﴿وَنَا كَالِيَهُمُ مِن كُلُوسٍ يَشْرَعُهُمُ كُونَ أَرْتُكُمُ اللَّهِمُ عَلَيْهُمُ مِنْ مُرْفِي ﴾ السحيدة: ٢] أي: لم يأسم نبي. وعلى أيّنهُم بن اللّهر في توقيق ألفائهم بنكوك ﴾ السحيدة: ٢] أي: لم يأسم نبي. وعلى وقال المعرفي من ذلك وقال من قال بلغهم خبر الأسهاء، فالمعنى فهم معرفون الأن متغالمون عن ذلك ضير القرطي (١/١٥).

= وقال في موضع آخر (٨٥/١٤):

«وقيل: كانت الحجة ثابتة لله عزًّ وجلُّ عليهم بإنذار من تقدم من الرسل وإن لم يروا رسو لأه اهـ.

ومنَّ التوجيهات ايضا أن معنى ﴿قَا أَثْيَرَ مَايَلُومُمْ ۖ و﴿قَا أَنْتُهُمْ مِّن فَيْبِرِ مِن فَيْلِكَ ۗ أَي: الآباء والأجداد القريبين، وأن النذارة جاءت للآباء البعيدين فقامت عليهم الحجة حتى بعث الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم.

ولذا روى ابن جرير (١٩٠/٣٢) بإسناد صحيح عن شعبة عن سماك عن عكرمة في هذه الآية: «﴿إِنْسُيْرَ فَوَمَا نَمَا أَنْهِرَ مَابَاؤُهُمُمُ﴾ قال: قد أنذرواه.

وقد يقال أيضاً في الجمع بين هذه التصوص: أن إرسال الرسل إلى العرب مضى عليه زمن طويل انطمس فيه كثير من آثار الرسالة، وهمّ الشرك ولم بين بأيادي العرب كتاب، لان ما بين السرل ﷺ إلى المنان واحد وعشرون أباً، وأما ما بين عدنان إلى إسماعيل قتل احتلف في ذلك، فقيل تسعة أباء وقيل سبعة وقيل خمسة عشر أباً، وقيل بينهما أربعون أباً وهو بعيد، وقد ورد عن طائفة من العرب ذلك.

اريقون ابا وهو بغيب، وقد ورد عن طاعه عن العرب طاعه. قال الذهبي في السير (ص17 - 14):

هوأما عروة بن الزبير فقال: ما وجدنا من يعرف ما وراء عدنان ولا قحطان إلا تخرصاً. وعن ابن عباس قال: بين معد بن عدنان وبين إسماعيل ثلاثون أباً، قاله هشام بن الكلميي النسابة، عن أبيه، عن أبي صالح، عن ابن عباس، ولكن هشام وأبوء متروكان.

وقال أبو الأسود يتيم عرَّوة: سمّعت أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة، وكان من أعلم قريش بانسابها وأشمارها يقول: ما وجدنا أحداً يعلم ما وراه معد بن عدنان في شعر شاعر ولا علم عالمهًا. اهد

قلت: وإذا قبل تسعة يكون بين الرسول ﷺ إلى إسماعيل نحو الألف سنة أو أكثر، لأن النسابين يعجلون كل ثلاثة أباء مائة سنة، وللاتون أبا ألف سنة أو أكثر، لأن أعمار الأقدمين أطول ممن أتى بعدهم، وإذا قبل أكثر من تسعة فتكون المعدة أطول والله تعالى أعام.

ليكون معنى لم يرسل إليهم رسول أي: آباؤهم وأجدادهم الفريبين، ومع هذا فإن حجة الله تعالى قائمة عليهم خاصة في أصل دعوة الأنبياء والرسل وهو توحيد الله تعالى وإفراد، بالنبادة، الذي هو أظهر شيء وأبيته.

قال أبو عبدالله ابن القيم في زاد العاد (٩٨٨٣): «وَقَوْلُهُ حَيْثُمَا مَرَوْت بِقَبْرِ كَانِو قَقُلُ أَرْسَلَنِي الْبَك مُحَمَّدٌ عَلَمًا إِرْسَالُ تَطْوِيع وَتَوْبِيخٍ لاَ تَبْلِيغ

ەرقۇرى خىشتىا مترزت بىقىر ئىقلىر قىلقى ارشىلىنىي البلك ئىمىخىد غىدا ارىنىمال نقويىم زىمۇپىچى لا تىللىغ أىتىر زىلغىي زىلىدى ئىلى ئىلى سىمناع أضخاب أىلىل الشئور ئىكاتم الائتخاء توجىقابىتىكىم ئىلغىم ئىللىلىن عالى أنى مَنْ ئىك ئىشىرگا قىلىم بىللىل زىزى تىات قىلل الىلىغاتى بالان الىشلىمىيىن كائبار قىلى غىتىزدا المخسينية =

وَقَوْله ﷺ: ﴿إِنَّ أَبِي وَأَبَاك فِي النَّارِ \* هُوَ مِنْ حُسْنِ الْعِشْرَةِ لِللَّمُّسْلِيَةِ بِالاِشْتِرَاكِ فِي الْمُصِيبَةُ، اهـ.

قلت وهذا الذي قاله النووي ظاهر، ومما يستأنس به أيضاً ما حكاه القرافي في شرح التنقيح من الإجماع على تعذيب موتى الجاهلية في النار وعلى كفرهم<sup>(١)</sup>

وقال البيهقي في دلائل النبوة (١٩٢/١):

«وكيف لا يكون أبواه وجده عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة في الآخرة (قلتُ: أي في النار) وقد كانوا يعبدون الوثن، حتى ماتوا ولم يدينوا دين عيسى ابن مريم عليه السلام، وكفرهم لا يقدح في نسبه عليه الصلاة والسلام لأن أنكحة الكفار صحيحة. ألا تراهم يسلمون مع زوجاتهم فلا يلزمهم تجديد نعقد ولا مفارقتهن إذا كان مثله يجوز في الإسلام وبالله التوفيق؛ اهـ.

دينَ إنرَاهِيمَ وَاسْتَنْدَلُوا بِهَا الشَّرْكَ وَارْتَكُبُوهُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ حُجَّةٌ مِنْ اللَّهِ بِهِ وَقُبْحُهُ وَالْوَهِيدُ عَلَيْهِ بِالنَّارِ لَمْ يَزَلْ مَعْلُومًا مِنْ دِينِ الرَّسُلِ كُلَّهِمْ مِنْ أَوْلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ وَأَخْبَارُ عُقُوبَاتِ اللَّهِ لِأَهْلِهِ مُتَدَاوَلَةٌ بَيْنَ الأُمْم قَرْنَا بَعْدَ قَرْنِ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ عَلَى الْمُشَرِكِينَ فِي كُلّ وَقْتِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ مَا فَطَرَ عِبَادَهُ عَلَيْهِ مِنْ تَوْجِيدِ رُبُوبِيِّيهِ الْمُسْتَلْزِم لِتَوْجِيدِ إَلَهِيِّتِهِ وَأَنَّهُ يَسْتَجِيلُ فِي كُلِّ فِطْرَةٍ وَعَقْلِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ إِلَهُ آخَرُ وَإِنْ كَانَ سُبْحَانَةٌ ۖ لاَ يُعَذَّبُ بِمُقْتَضَى هَلِهِ الْفِطْرَةِ وَحْدَهَا فَلَمْ تَوَلَّ دَعْوَةُ الرَّسُلِ إِلَى التَوْجِيدِ فِي الْأَرْضِ مَعْلُومَةً لِأَهْلِهَا فَالْمُشْرِكُ يَسْتَجَقَّ الْعَذَابَ بِمُخَالَفَتِهِ دَعْوَةَ الرَّسُلِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُهُ اهـ.

قلت وهذا الحديث الذي علق عليه ابن القيم صححه بعض أهل العلم ولكن الراجح أنه مرسل عن الزهرى كما قال الدارقطني.

وأما من قال أن هذه الأحاديث ظنية فهي لا تعارض القطعي وهو ما جاء في القرآن العظيم، فالجواب على ذلك من ثلاثة أوجُّه:

أولاً: هذا القول مخالف لأهل السنة والجماعة فأخبار الآحاد حجة وتفيد العلم، وهذا يكفى في ضعف هذا القول.

ثانياً: أن هذا القول جاءت آيات من القرآن الكريم تدل عليه وليس السنة فقط.

ثالثاً: أن الأحاديث التي جاءت في هذا كثيرة مستفيضة وعند بعض أهل العلم متواترة فهى ليست أخبار آحاد كما قيل والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) ينظر نشر البنود على مراقى السعود (٢٨/١).

قلتُ: وعفوه يكون بتوفيقها للتوبة من الشرك واستقامتها على إفراد الله بالعبادة، وبهذا يعفو الله عنها.

وأخرج الحديث النسائي في الكبرى (١١٥٨٥) والبخاري في تاريخه (٧٣/٤) والبزار (١٥٩٦) وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (٢٤٧٤) والطبراني في الكبير (٦٣١٩) وابن عبدالبر في التمهيد (١١٩/١٨) كلهم من طريق داود به.

وهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف كثير، ساقه البخاري في تاريخه (٧/٤)، والدارقطني في العلل (١٦٠/٥) - ١٦٣) والأقرب أن هذا الاختلاف لا يضر، ولذا قال ابن عبد البر (١٢٠/١٨) "وهو حديث صحيح من جهة الإسناد» اهـ. وأنا أذهب إلى هذا.

والشاهد من هذا الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام أن الوائدة في الناره وقوله قبل ذلك أن أمهم مليكة لم ينفعها ما فعلت من خير وذلك بسبب شركها، ولذا في الصحيحين في حديث حكيم بن حزام، عندما قال للرسول 激 كنت أتصدق وأفعل وأفعل، قال: «اسلمت على ما أسلفت من خيره فعندما أسلم نفعه هذا الخير الذي كان فعله ولو لم يسلم لم ينفعه كما تقدم.

وأما قوله عليه الصلاة والسلام أن الموءودة في النار فيفسره ما ثبت في

لصحيح من حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن أطفال المشركين قال: «الله أهلم بما كانوا عاملين».

وفي حديث سمرة الطويل الذي أخرجه البخاري عندما رأى عليه ضلاة والسلام إبراهيم وحوله الأطفال، فسئل عن أطفال المشركين فقال وأطفال المشركين، وحديث عائشة الذي خرجه مسلم في قصة العمبي الذي مات وكان من الأنصار فقالت عائشة: طويى لهذا لم يعمل شراً ولم يدر به، فقال عليه الصلاة والسلام: "أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق المجتة وخلق لها أملاً وخلقها لهم، وهم في أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق لها أهلاً وخلقها لهم ومم في أصلاب آبائهم،

وحديث عائشة الآخر الذي رواه أبو داود (٢٧١٣) وفيه: فقلت: يا رسول الله ذواري الموطنين فقال: هم من آباتهم....... قلك: يَا رَسُولَ نَلُهِ فَذَوَارِيُّ الْمُشْرِكِينَ قَالَ هِنْ آبَاتِهِمَّ. قُلْكُ بِلاَّ عَمَلٍ قَالَ «اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَكُوا عَلَمْلِينًا.

فهذه الأحاديث تفسر الحديث الذي معنا، ولذا من فقه أبي داود أنه بزب على هذه الأحاديث ومنها حديث سلمة بن يزيد الجعفي «باب في ذراري لمشركين''.

والأحاديث التي تقدمت أي حديث (إن أبي وأباك في النار) و(الوائدة في النار) و(الوائدة في النار) و(الوائدة في لنز) أحاديث عامة وليست هي قضايا أعيان، ولذا لم يستفصل عليه الصلاة وليسلام من الأعرابي اللبي سأله عن أبيه ولا من سلمة بن يزيد الجعفي عندما سأله عن أمه، وقرك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال على القالد العموم في المقال على القالد العموم في المقال على التحديد التح

ولذا لم يأتِ عن العرب الذين كانوا قبل البعثة أن أحداً منهم ينجو من

الجمع بين هذه الأحاديث أن أطفال المشركين يختبرون يوم القيامة، فمن أطاع الرسول
 دخل الجنة ومن عصاء دخل النار، وقد نقل هذا القول الأشعري عن أهل الحديث.

عذاب الله، إلا من كان على دين إبراهيم الذي هو التوحيد، كزيد بن عمرو بن نفيل<sup>(١)</sup> وورقة بن نوفل<sup>(١)</sup>.

وهذا القول، وأعني أن العرب المشركين قبل البعثة من مات منهم فهو في النار، قد جاء عن بعض السلف كما في موعظة عبدالله بن الأهتم<sup>(٣)</sup> والتي الفاها أمام عمر بن عبدالعزيز بحضور الناس، ومنهم خالد بن معدان، ولم يُتكر عليه في قوله: "ميتهم في الناره.

روی الدارمی فی سننه (٤٢/١):

أَخْتَرَنِي أَبُو بِتُكِرِ البِضرِيُّ عَنْ سُلْبَمَانَ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَامِيُّ عَنْ يَخْتِى نِنِ سَمِيدِ الأَمْرِيُّ عَنْ مَمْرُوفِ بَنِ خَرِّئُوهُ الْمَكِنِّ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُمْدَانَ فَالَ: وَخَلَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الاَمْتَمِ عَلَى غَمْرَ بْنِ غَيْدِ الْعَرِيزِ مَعَ الْعَابُّةِ فَلَمْ يَلْمُجَا عَمْرُ إِلاَّ وَمُؤ بَيْنَ بَنْذِهِ يَكُمُلُهُ، فَحَجِدَ اللَّهُ وَأَلْنِي عَلَيْهِ ثَمَّ فَالَ: بَيْنَ بَنْذِهِ يَكُمُلُهُ، فَحَجِدَ اللَّهُ وَأَلْنِي عَلَيْهِ ثَمَّ فَالَ

(أَتَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ حَلَقَ الْخَلْقَ هَيْتًا عَنْ عَاعَتِهِمْ آبِنَا لِمَعْمِيتِهِمْ وَالنَّاسُ
يَوْمَنِيْوْ فِي الْمُتَنَاوِلِ وَالزَّأَيِّ مُخْتَلِفُونَ، فَالْغَرْبُ بِنَوْ يَلْكَ الْمَتَاوِلِ الْمُعَلِّرُ وَأَهْلُ الْمُتَجِرُ
وَأَهْلُ الْوَبْرِ وَأَهْلُ اللَّمْنِيِّ لِمُخَاذُ وَرَهُمْ طَيَّبُاتُ الدُّنِيَّ وَرَحَمَّهُمْ عَبْيَهُمْ، الاَ يَسْتُلُونَ اللَّهُ وَعَلَيْهُمْ فِي النَّارِ وَحَيَّهُمْ أَهْمَى يَجِسُ مَعَ مَا لاَ يَسْتُلُ مَتَّالُونَ لَهُ يَتَعْمُ مَعْمَدُ اللَّهُ وَعَلَيْهُمْ فَيَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَي النَّهِ وَحَيَّهُمْ أَهْمَى يَجِسُ مَعَ مَا لاَ يَسْتُو مَتَعْلَمُهُمْ فِي النَّهِ وَحَيْمُهُمْ أَهْمَى يَعْمِلُ مَعْمَا لاَ يَسْتُومُ وَمُونَا لِللَّهُ عَلَيْهِمْ فَيَعْمُ وَالْمُؤْمِدُ وَيَعْمَ الْمُنْاقِعُومُ وَمُعْتَمِعُونَ مَنْفُومُ وَمُعْتُمْ وَمُؤْمِلُونَ وَمُؤْمِلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمُولِكُمْ وَالْمُؤْمِلُومُ وَعِيلًا مُؤْمِلُومُ وَمِلْكُمْ وَمُؤْمِلُومُ وَمُولِكُمْ وَمُولِكُمْ وَمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَمُؤْمِلُومُ وَمُؤْمِلُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُولُومُ وَمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَمُؤْمِلُومُ وَمُولُومُ وَمُؤْمِعُومُ وَمُولُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَمُؤْمُ وَالْمُؤْمِعُ وَمُولُمُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَمُؤْمِونُ وَمُؤْمُومُ وَمُولُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمِومُ وَمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَمُولُمُ وَمُومُ وَمُؤْمِلُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَالْمُؤْمِومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَالْمُؤْمِومُ وَالْمُؤْمِومُ وَالْمُؤْمِومُ وَالْمُؤْمِومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَمُؤْمُ وَالْمُؤْمِومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَمُؤْمُ وَالْمُؤْمِومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِومُ وَالْمُؤْمِومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وا

وهذا القول قول السدي كما تقدم في قوله: «كنتم على طُرَف النار، من مات منكم أُوبِقَ في النار».

<sup>(</sup>١) ينظر ترجمته في الإصابة (٣٩٦/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر ترجمته في الإصابة (٣٤٣/٣).

عبدالله بن الاهتم ترجم له البخاري في تاريخه (٥/١) وسكت عليه، وذكره ابن حبان في الثقاة (١٣/١) والذي يظهر أنه من الطبقة الوسطى من التابعين، وهذه الموعظة تدل على علم وفضل وخاصة أنها بين يدي عمر بن عبدالعزيز بحضور الناس.

27

قلتُ: وهو ظاهر ما جاء عن الصحابة، قال ابن جرير (١١/٤٤):

حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن عصمة بن زامل، عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة يقول:

(رحم الله رجلاً استغفر لأبي هريرة ولأمّه، قلت: ولأبيه؟ قال: لا إن أبي مات وهو مشرك).

وهذا من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عمل بقوله عزّ وجلّ:

﴿مَا كَانَ لِللَّبِي وَالَّذِينَ مَامَثًا أَنْ يَسْتَغَفِرُوا لِلنَّمْرِكِينَ وَلَا كَافَا أَوْلِ ثُرَفَ يَنْ بَعْدِ مَا تَبْزَنَكَ لِمُتَمْ أَشْخَبُ لَلْمَجِيدِ ۞﴾ (الدينة: ١١٣).

وأبوه الظاهر أنه مات قبل البعثة لما رواه ابن ماجة (٢٤٤٥) وابن سعد (٣٧٦/٤) وأبو نعيم في الحلية (١٣٧٩) والبيهقي (١٢٠/١) من طرق عن سليم بن حيان عن أبيه عن أبي هريرة أنه كان يقول: (نشأت يتيماً وهاجرت مسكيناً).

وقد تقدم أن القرافي نقل الإجماع على ذلك، ولم أقف على قول أحد من الصحابة أو النابعين أنه قال إن مشركي العرب في الجاهلية من مات منهم أنه يختبر يوم القيامة والله تعالى أعلم.

وهذا إذا كان في زمن الجاهلية الكبرى في وقت قلة العلم وانطماس آثار الرسالة، فكيف بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام في وقت انتشار النور وظهور العلم فمن باب أولى أن الجهل لا يكون عذراً للإنسان في يوم القيامة.

#### رابعاً:

أن الله عزَّ وجلَّ اخير عن الانباع أنهم في النار وأن تقليدهم لكبارهم وآبائهم ليس بحجة لهم عند الله عزَّ وجلَّ، ومن المعلوم أن الأنباع إنما قلدوا من قلدوه بسبب جهلهم وغفاتهم.

قال الله تعالى:

﴿إِذَ تَبَرُّا اللَّبِينَ الْمُهُمَّا مِنَ اللَّبِيكِ النَّهُمَّا وَرَأَقًا السَّكَابُ وَتَعْلَمَتْ بِهِمُ الأَسْتِبُ ﴿ وَمَالَ اللَّبِنَ النَّهُمُّ اللَّهِمَ أَنَ أَنَّكُمُ أَنِّ أَكُنَ لَكُنَّ أَمِنْهُمُ مَنْ اللَّه كَذُلِكُ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْتَلَهُمْ حَسَرَتِ عَلَيْمٌ وَمَا لَمُم يِخَرِيهِنَ مِنَ اللَّهِ ﴿ وَاللَّمِ مَا اللهِ: ١٦١٠ ١٩١٧.

وقوله تعالى:

﴿ وَالْ النَّالَ فِي الْمَرِ قَلْ عَنْ بِن قَلِيحُم بِنَ اللَّهِ لَا إِلَيْهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الله

وقال تعالى:

﴿ وَإِنَّ لَغَنَّ رِئِكُ مِنْ مَنِيَ مَاهَمَ مِنْ طَهُورِهِ لَوَيَتُمْ وَالْتَهَمُّ عَلَى النَّسِمِ النَّتُ رَبِيَّ عَلَمَ ابَنَّ عَلِمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللِيَنَةِ إِنَّا كَنْ عَمَّ عَمَّا عَبِينَ ﴿ لَهُ اللَّهِ إِنَّ أَنْ يَا مَانَكُ مِنْ قِبْلُ وَكُنَّ تَرَبِّهُ فِنْ مِتْمِيمٌ النَّبِيكُ عَا فَمَلَ النَّبِالْمُونَ ﴿ وَ الامراف: ١٧٧: ١٧٧.

وقال تعالى:

وه الله المستميكة الله عن عبد الزين إيناً المهدار المنتهئة الكتب حيدتهم وتشارق ﴿ وَاقَالُوا لَوْ مَنْهُ الرَّقِينُ مَا عَيْدَهُمْ مَا لَمْمَ بِلَوْكَ مِنْ عَلِمْ إِنْ مُمْمَ إِلَّا يَقِيْمُونَ ﴿ لَمَ اللَّهِمْ حَيْمًا مِن قَلِمٍ فِي السَّمَيْكُ ﴿ لَنَّ مِنْ اللَّهِ قالُ إِنَّ وَيَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِمِ المُعَلِّمُ ﴿ وَقَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّاللَّا ا يًا بِمَا أَرْبِيلَتُم بِهِ. كَفِرُينَ ۞ فَاتَفَتَنَا بِنَهُمْ فَالْظُرَ كَيْفَ كَانَ عَنِيْنَهُ "لَكُونِينَ۞﴾ [الزخرف: ١٩ - ١٥].

#### خامساً:

أن الله عزَّ وجلَّ أخبر أن من جملة الخاسرين من عمل عملاً وهو يظن نه يحسن صنعاً بعمله، قال تعالى:

﴿ مَن مَن الْجُمْ الْعَلَيْنِ آلْفَكِنَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مَن مَنْ مَنْهِمْ فِي الْجُورَ اللَّهُ كُرُ مُنْسُفَ تَتَمْ يَنِينَ مُنَا ۞ اللَّهِ اللَّهُ كَثَمَا بَعْنِهِ رَفِيمٍ، وَقَلِيهِ فَهِلَا الْمُثَلَّمَ مَنْ فَيْمُ تَتَمْ يَمَ اللَّهِ مَن ۞ وَقَف جَعْلُمْ جَمَعُمْ بِهَا كَثُوا رَفْقَاتُوا مِنهِي رَشُولٍ مُمْلًا ۞﴾ إن جهاد: ١١٠١ ـ ١٠١١.

## وقال تعالى:

وَ اللَّهُ مِنْ أَنْ مُوثَ صَلِيهِ فَيَالًا حَسَلًا فِإِنَّ اللَّهَ يُعِيلًا مَن بَشَلَةٌ وَيَهِيف مَن بَشَأَةً مَن نَذَعَبْ فَشْكُ عَلِيمٍ حَسَرَتِهِۗ (فاطر: ١٨.

# قال الطبري في تفسيره (١٨٥/١٨):

والصواب من القول في ذلك عندنا، أن يقال: إن الله عزّ وجلّ عنى يقوله: ﴿ فَلَى اَيُتُكِمُ الْكَذَيْنِ اَمْتَلَاكُ كُلّ عامل عملاً يحسبه فيه مصيباً، وأنه لله ينمله ذلك مطيع مرض، وهو بفعله ذلك لله مسخط، وعن طريق أهل الإيمان بـ جائز كالرهبانية والشمامسة وأمثالهم من أهل الاجتهاد في ضلالتهم، وهم مع ذلك من فعلهم واجتهادهم بالله كفرة، من أهل أتي دين كانوا.

وقوله: ﴿ اللهِ مَثَلَ سَتَهِمْ فِي المَيْوَةُ اللهُ اللهِ قِلَ: هم اللهِن لم يكن عملهم
الذي عملوه في حياتهم اللغليا على هدى واستقامة، بل كان على جود
وضائة، وذلك أنهم عملوا بغير ما أمرهم الله به بل على كفر منهم به، وهم
يحسبون أنهم يحسنون صنعاً: يقول: وهم يظنون أنهم بغعلهم ذلك لله
مطبون، وفيما ندب عباده إليه مجتهدون، وهذا من أدل الدلائل على خطأ
نول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم

برحدانيه، وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية، أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالاً وقد كانوا يحسبون أنهم محسنون في صنعهم ذلك، وأخبر عنهم أنهم هم الذين تخروا بآيات ربهم، ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا يحفر بالله أحد إلا من حيث يعلم، لوجب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه، كانوا مثابين مأجورين عليها ولكن القول بفلاف ما قالوا، فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم بالله كفرة، وأن أعمالهم حابطة. وعنى بقوله: ﴿أَيَّمُ يُمْيَونَ صُنّا﴾ عملاً هد.

# وقال ابن حجر في الفتح (١٢/٢٩٥ ـ ٣١٣):

وَرَشَنُ جَنَمَ إِلَى بَنْضَى هَذَا النَّحْث الطَّيْرِيُّ فِي تَهْلِيهِ فَقَالَ بَنْدَ أَنْ شَرَة أَعَايِبَ النَّابِ: فِيهِ الرَّوَّ عَلَى قُول مَنْ قَالَ لاَ يَخْرَج أَحَد مِن الإِسْلاَم مِنْ أَهْلِ الفَرْاءِ فِي الْفِينَةِ بَنْدَ النِّهُ مَنِهِل لِقَوْلِهِ فِي الْفِينَةِ مَنْ الْإِسْلاَم وَلاَ يَعْلَقُونَ مِنْهُ النَّعَلَمُونَ مِنْ الْإِسْلاَم وَلاَ يَعْلَقُونَ مِنْهُ النَّعِينَ وَالْمَعْلَمُونَ مِنْ الْإِسْلاَم وَلاَ يَعْلَقُونَ مِنْهُ لِيَعْلَقُونَ مِنْ الْإِسْلاَم وَلاَ يَعْلَقُونَ مِنْ الْإِسْلام وَلاَ يَعْلَقُونَ مِنْ الْمِسْلام وَلاَ يَعْلَقُونَ مِنْ الْمِسْلام وَلاَ يَعْلَقُونَ مِنْ الْمِسْلام وَلاَ يَعْلَقُونَ مِنْ الْمُوادِ مِنْهُ مُنْهُ الْمُورَا وَمَنْهُ مِنْ الْمُوادِ مِنْهُ مُنْ الْمُورَادِ وَمَا يَقُونَ عِنْد وَمَنْهُ الْمُورَا لِمَنْهُ وَلَا الْمِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ مَنْهُ وَاللَّهُ وَلَا مِنْ مَنْهُ وَاللَّهُ وَلَا مُورَادٍ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُورَا وَلَمْ اللَّهُ الْمُورَا وَلَمْ الْمُورِ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى الْمُورَادِ وَلَائِكُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى الْمُؤْلُقُ وَلَى الْمُورَادِ وَلَا اللَّهُ وَلَى الْمُؤْلِقُونَ عَلَى الْمُورِ الللَّهُ وَلَائِلُونَ وَلَائِلُونَ وَلَى الْمُؤْلِقُونَ عِلْمُ اللَّهُ وَلَيْلُونَ عَلَى الْمُؤْلِقُ وَلَائِلَمُ الْمُؤْلِقُونَ عِلْمُ الْمُؤْلِقُونَ عَلَى الْمُؤْلِقُونَ عَلَى الْمُؤْلِقُونَ عِلْمُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونَ عَلَيْمُ الْمُؤْلِقُونَ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ وَلِلْمُؤْلُونُ وَلِمُؤْلِقُونَ عَلَى الْمُؤْلُونُ وَلِلْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُؤْلِقُونَ عَلَى الْمُؤْلُونُ وَلِلْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ وَلِلْمُؤْلُونُ اللْمُولِ اللْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ وَلِلْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلِقُونُ اللْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ ا

قَالَ الْفَرْطَيِّقِ فِي الْلَمُهُمِّهِ، يُؤَيِّد الْقَوْلِ بِتَخْفِيرِهِمْ النَّمْشِلِ الْمُمْلُهُمْ فِي حَدِيثَ أَبِي سَعِيدً، يَعْنِي الآدِي فِي النَبابِ الَّذِي يَلِيه، فَإِنَّ ظَاهِر مَفْصُوه، النَّهُمْ حَرَجُوا مِنْ الإِسْلاَم وَلَمْ يَتَمَلَّوا مِنْهُ بِشَيْءٍ كَمَا حَرَجَ السَّهْم مِنْ الرَّبِيَّةُ إِسُرْعَيْوِ وَقُوَّةً رَابِيهٍ بِحَنِثُ لَمْ يَتَعَلَّى مِنْ الرَّبِيَّةِ بِشَيْءٍ، وقَدْ أَلْمَارَ إِلَى فَلِكَ بِمُوْلِهِ: «سَبَقَ الْفَرْتُ وَاللَّمَّةِ وَقَالَ صَاحِبِ الشَّفَاهِ فِي: وَكُمَّا تَفْطَى بِكُفْرُ كُلَّ مَنْ قَالَ قَوْلاً يُتَوَصِّل بِهِ إِلَى تَصْلِيلِ الْأَمَّةُ أَوْ تَكْفِيرِ الصَّحَاتِة، وَحَكَاهُ صَاحِب الرَّوْضَة؛ فِي كِتَابِ الرِّدَّة عَنْهُ وَأَقَرَّهُ.

وَقَعْبُ أَثْمُنُوا أَمُل الأَصُول مِن أَمُل السُّنَة إِلَى أَنَّ الحَوَارِج مُسَاق وَأَنَّ حُكُم الإِسْلَام بَجْرِي عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمِينَ مُسْتَنِينَ وَمُواطَّبَتِهِمْ عَلَى أَرْقَال إِسْلام، وَإِنَّمَا فَسُقُوا يَتَخْفِيرِهِمُ الْمُسْلِمِينَ مُسْتَنِينَ إِلَى تَأْمِل فَاسِد وَجَرَّهُمْ زَيْنَ الْمُطَابِينَ، أَجْمَة عَلَمَاء الْمُسْلِمِينَ عَلَى اللَّه الْمَوْرِحِ مَعْ صَلاَتِهمْ وَرَقَّهُ مِن رَقُلُ الْمُطَابِينَ، وَأَعَازُوا مُتَاقِعَهِمْ وَأَمْوَالِهمْ وَالشَّهَادَ عَلَيْهِمْ وَالْمُعْ وَالشَّرِك. مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَعَازُوا مُتَاقِحَهمْ وَأَمْوالِهمْ وَالشَّهادَ عَلَيْهِمْ الْمُتَافِينَ عَلَى اللَّه اللَّهِمَةِ وَالشَّهَاءُ عَلَيْهِمْ وَالْمُعَلِّمِ اللَّمِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّهِمَةِ وَالشَّهُ عَلَيْهِمْ وَالْمُعْوِلِهِ اللَّمِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِمِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللّهُ وَالْمُعْلِمُ وَاللَّهِ فِي يَعْلِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى الْكُولُونَ وَقَالَ لَمُؤْمِلُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْلُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْل

رَمِيًّا إِحْتَجَّ بِهِ مَنْ لَمْ يَكُفُّرُهُمْ قُولُه فِي ثَالِثَ أَخَاوِيكُ النّابِ بَعْدُ رَصْفَهَمْ بِالْمُرُوقِ مِنْ النَّمِن (قَصُرُوقِ السَّقَهِمُ فَيَنظُر الرَّامِي إِلَى سَفِهِمَ إِلَى أَنْ قَالَ: يَنْكَارَى فِي الشُّوقَةِ مَلْ خَلْقِ بِهَا شَيْءَهُ قَالَ إِنْ يَقَالِ: فَمَنْ جَهُمُور الْمُلْكَاءُ بَيْ أَلَّ الْخُوارِحِ غَيْر خَارِجِينَ عَنْ جَمَلَةُ الْمُسْلِمِينَ لِقُولُو: وَيَعْمَارَى فِي الشُوقَةُ بِأَنْ الْتَعْرَوِي مِنْ الشَّكَ، وَإِذْ وَقَعَ الشَّكَ فِي قَلِكُ لَمْ يُعْطَى عَلَيْهِمْ بِالْخُرْوِجِ مِنْ إِسْدَم، إِنَّا مَنْ ثَبَتَ لَهُ عَقْد الْإِسْلَامِ بِيقِينٍ لَمْ يَخْرَجِ مِنْ إِلَى لَمْ يَشْطَى عَلَيْهِمْ بِالْخُروجِ مِنْ إِسْدَم، إِنَّا مَنْ ثَبَتَ لَهُ عَقْد الْإِسْلَامِ بِيقِينٍ لَمْ يَخْرِج مِنْ إِلاَّ يَشِينِ قَالَ: وَقَلْ

قُلْت: وَهَذَا إِنْ ثَبَتَ عَنْ عَلِيّ حُمِلَ عَلَى أَلَهُ لَمْ يَكُنْ اِطَّلَعَ عَلَى لَنَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِي

. ويَتَمَازَهُ فِي الْقُوقَ، نَظَرَ، فَإِنَّ فِي بَعْضَ طُرُق الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ كَمَا تَقَلَّمُتُ الإنسازة إِلَيْهِ وَكَمَّا سَيَأْتِي وَلَمْ يَعْلَق مِنْهُ بِشَيْءٍ، وَفِي بَعْضَهَا «سَبَقَ الْفَرْتَ وَالدَّمَ».

رُطْرِيق الْجَنْع بَيْهِمَا آلَّهُ تَرَقَّدَ هَلَ فِي القُوق شَيْء أَوْ لاَ ثُمَّ تَحَقَّى آلَٰهُ لَمُ يَمُ النَّمِي بِشَيْء وَيُشَكِين أَنْ يُحْمَل الاَجْوَلاف فِيهِ عَلَى بِالشَّعْقِينَ فِي قُولُه وَيَتُمَارَه فِيهُ عَلَى الْجَنْولاف فِيهِ عَلَى الْجَنْولاف فِيهِ قَلْ الْجَنْولاق فِيهِ قَلْ الْجَنْولاق فِيهُ عَلَى الْمَنْولِ مِنْ فَلْ الْمَنْولِينَ فِي «الْمُفْهِمِ» وَالْمُفْهِمِّ : وَالْقُول بِتَكْثِيرِهِمْ الْمَنْولِينَ فِي «الْمُفْهِمِ» : وَالْقُول بِتَكْثِيرِهِمْ الْمُولُونِ وَيُعْتَلُونُ وَيُشْتَلُونُ وَنُشِي الْقُول بِمَنْم وَهُمْ فِي فَلْ الْمُولِينِ فَي الْمُعْلِينِ فَي الْمُعْلِينُ فَي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ فَي الْمُعْلِينِ فَي الْمُعْلِينِ فَي الْمُعْلِينِ فَي الْمُعْلِينِ فَي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ فَي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ ا

وَيِهِ أَنَّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَخْرَجِ مِنْ اللَّمِن مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْصِد الْخُرُوجِ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْتَار وَمِنَا عَلَى يَبِن الإَسْلام، وَأَنَّ الْخُوَابِجِ شَرِّ الْغَوْق النُبْتَادِعَة مِنْ الأَنْدُ الْمُحَدَّيَّةُ وَمِنْ الْبَهُودِ وَاللَّصَارَى. فَلْت: وَالأَجْدِرِ مَبْنِيَّ عَلَى النَّولُ بَكُفِيرِهِمْ مُطْلَقًا، اهم.

وبنحو هذا قال ابن منده في كتابه التوحيد (٣١٤/١):

«ذكر الدليل على أن المجتهد المخطئ في معوفة الله عزَّ وجلَّ ووحدانيته كالمعاند» اهـ.

قلتُ: ثم استدل بهذه الآية ﴿فَلْ هَلْ لَا لَيُكُمْ بِالْفَسَرِينَ أَضَلَا ﴿ اللَّهِي شَلَّ سَيُهُمْ فِي الْمَيْقِ اللَّذَا كُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِبُونَ صُنْعًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ١٠٣].

وقال محمد بن إبراهيم في شرح كشف الشبهات (ص١٠١):

الله الكفر إلا قسماً واحداً الما كان الكفر إلا قسماً واحداً وحداً المحود، بل الكفر أنواع منه الجهل وغيره الهد.

قلت وهذا كله في من بلغته الرسالة، كما قال تعالى: ﴿ لِأَنْفِرْكُمْ بِهِ. وَمَنْ يَثُهُ [الأنمام: ١٩].

ولما جاء في مسند احمد (() من حديث كنادة غن الأختف بن قبس عن لأسَرَد بن سَرِيع أَنَّ تَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ - قَالَ: الزَيْمَةُ بنِوَ الشِياسَةِ رَجُلُ اَصَمُ لاَ يَسْنَعُ شَيْنًا وَرَجُلُ اَحْمَقُ وَرَجُلُ هَرَا مَرْجُلُ مَاتَ فِي فَتَرَةٍ قَالَا الاَّحْمَمُ فَيَقُولُ زِسَ لَفَذَ نِجَاء الإسْدَعُ وَمَا أَسْنَعُ شَيِئًا وَأَنَّا الأَحْمَقُ فَيْقُولُ رَبِ لَقَدْ جَاء الإسْلاَمُ وَأَنَّ الذِي مَاتَ فِي لِلْفَرَةِ فَيقُولُ رَبِ مَا أَتَابِي لَكَ رَسُولُ، فَيَالُحُهُمُ مَوالِيقَهُمُ زَيْنَ الذِي مَاتَ فِي الْفَرْةِ فَيقُولُ رَبِ مَا أَتَابِي لَكَ رَسُولُ، فَيَالُحُمُ مَوالِيقَهُمُ نَيْنِيمُنَهُ فَرَرِسُلُ إِلْنِهِمُ أَنِ الْخُلُوا النَّارَ - قَالَ - فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِبِيهِ لَو خَلُوهًا لَكَانَتُ عَلَيْهِمْ بَرْهًا وَسَلَامًا.

وما روي عن قَنَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً مِثْلُ مَلَا غَنْرِ أَنْ قَالَ فِي آخِرِهِ فَمَنْ دَخَلُهَا كَائَتْ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَاماً وَمَنْ لَمْ يَلْخُلُهَا يَنْخَبُ الْبِهَا».

والشاهد منه قوله: «لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئًا»، وقول الذي مات في الفترة «رب ما أتاني لك رسول فيختبرون يوم القيامة».

وقال أبو العباس ابن تيمية (مجموع الفتاوي (٨٣/٥):

ارَأَصْلُ هَذَا: أَنَّ مُحُكُمَ الْخِطَابِ؛ هَلْ يَئْبُتُ فِي حَنَّ الْمُكَلَّفِ قَبْلَ أَنْ يَنْغَهُ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَنُوالِ فِي مَلْهَبٍ أَخْمَه وَغَيْرِهِ. قِيلَ: يَنْبُتُ. وَقِيلَ: لاَ يَنْبُتُ،

مذا الحديث جاء من طرق، ولا تخلر أسانيده من كلام، وقد اختلف في حديث أبي
 هريرة ونقاً ورنعاً، ولذا تكلم فيه ابن عبدالبر ولكن بمجموع هذه الطرق لعله يتقوى وقد
 صحح بعض طرقه البيهقي.

ॐ-

وَيِيْلُ: يُثِبُتُ الْمُبْتَدَا ُورَ النَّاسِحِ. وَالأَظْهُوْ أَلَّهُ لاَ يَجِبُ قَصَاءَ شَيْءٍ مِن ذَلِكَ،
وَلاَ يُثِبُتُ الْجَعَابُ إِلاَّ بَعْدَ الْبَلاعِ، لِقَوْلِهِ:
﴿ لَا يَثِبُ الْجَعَابُ إِلاَّ بَعْدَ الْبَلاعِ، وَلِقُولِهِ: ﴿ لِللَّا يَكُونُ لِنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُمِثًا مِنْدُ

ارْشُلُهِ وَمِنْ عَلَمْ يَمِيْ اللَّهِ عَلَى النَّوْلِهِ: ﴿ لِللَّا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهُ عَلَى بَيْنَاءُ

ارْشُلُهُ وَلِمُ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُولِيْكُولُولُهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى

قلتُ: وأما من بلغته الرسالة فإن حجة الله قائمة عليه ولا يكون الجهل له عذراً.

قال حمد بن معمر (الدرر السنية ٧١/١١):

«أجمع العلماء على أن كل من بلغته دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام أن حجة الله قائمة عليه؛ اهـ.

## سادساً:

وأما الأشياء التي يعذر فيها الإنسان بسبب جهله ما كان دون أصل الدين، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين في الحديث المرفوع والذي رواه عن أكثر من واحد من الصحابة في قصة الرجل الذي أمر أهله إذا مات أن يحرقوه وينثروا رماده في البر والبحر وقال، لئن قدر الله علي، فأعاده الله يحرقوه الله على به فأعاده الله على والله على به فقال خشية منك يا رب، فغفر الله له.

ويؤيد ما جاء في هذا الحديث قصة الحواريين مع عيسى عليه السلام عندما قالوا كما في سورة المائدة:

﴿إِذْ قَالَ الْمَوَارِقُونَ يَعِيسَى اَبَنَ مَرْتِيدَ هَلَ يُشْطِيعُ رَبُّكَ أَن يُمَاثِلَ عَلِمَنَا يَنَ السَّمَانُّ قَالَ التَّعُوا اللّهَ إِن حَصْنُمُ مُؤْمِينَ ۞ قَالُوا رُبِيدُ أَنْ تَأْكُلُ بِنَهَا وَتَطْمَيْنَ \_\_\_\_\_\_

نُدُرُكَ وَتَعَلَمُ أَنْ قَدْ صَدَقَتَنَا وَتَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِدِينَ ﴿ وَهَذَا عَلَى أَحَد نفسيرين.

ومن الأدلة ما رواه ابن ماجة والبزار من حديث أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله 鑑:

"بدرس الإسلام كما يدوس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وليسري على كتاب الله عزّ وجلٌ في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آبامنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة فاعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثاً كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم تبل عليه في الثانة فقال: الا صلة تنجيهم من النار ثلاثاً»(").

قلتُ لأن هؤلاء جهلوا الصلاة وغير ذلك من أركان الإسلام ولم يبق عندهم إلا التوحيد، فبسبب جهلهم عذروا، قال ابن قتية:

«قد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون بذلك؛ ١.هـ(٢).

قال أبو بطين (الانتصار لحزب الله الموحدين ص ١٦: ١٨):

اواحتج بعض من يجادل عن المشركين: بقصة الذي أوصى أهله أن يحرقوه بعد موته. على أن من ارتكب الكفر جاهلاً لا يكفر، ولا يكفر إلا نمعاند.

والجواب عن ذلك كله: أن الله سبحانه أرسل رسله مبشرين ومنذرين؛

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن ماجة (٤٠٩٩) والبزار في مسئده (٢٩٣٨) والحاكم (٤٧٣/٤) وقال صحيح على شرط مسلم كلهم من طريق أبي معادية عن أبي بالك عن ربعي عن حليفة به، وقال البزار وهذا الحديث قد رواه جماعة عن أبي مالك عن ربعي عن حليفة موقوقة، ولا نقط أحداً أسنده إلا أبو كرب عن أبي معارية حدثنا به أبو كامل أخبرنا أبو عوانة عن أبي بالك عن ربعي عن حليفة بنجوه موقوقاً اهد.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري لابن حجر (٦٠٤/٦).

الجهل.

لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأعظم ما أرسلوا به، ودعوا إليه: عبادة الله وحده لا شريك له، والنهي عن الشرك الذي هو عبادة غيره، فإن كان مرتكب الشرك الأكبر معذوراً لجهله، فمن هو الذي لا يعذر؟

ولازم هذه الدعوى: أنه ليس لله حجة على أحد إلا المعاند، مع أن صاحب هذه الدعوى لا يمكنه طرد أصله، بل لابد أن يتناقض؛ فإنه لا يمكنه أن يتوقف في تكفير من شك في رسالة محمد ﷺ، أو شك في البعث، أو غير ذلك من أصول الدين. والشاك جاهل!.

والفقهاء رحمهم الله: يذكرون في كتب الفقه حكم المرتد: وأنه المسلم الذي يكفر بعد إسلامه/: نطقاً، أو فعلاً، أو شكاً، أو اعتقاداً، وسبب الشك:

ولازم هذا: أنا لا نكفر جهلة اليهود والنصاري، ولا الذين يسجدون للشمس والقمر والأصنام لجهلهم، ولا الذين حرقهم على بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار؛ لأننا نقطع أنهم جهال!!! وقد أجمع العلماء على كفر من لم يكفر اليهود والنصاري أو يشك في كفرهم، ونحن نتيقن أن أكثرهم

فالمدعى أن مرتكب الكفر متأولاً، أو مجتهداً مخطئاً، أو مقلداً، أو جاهلاً: معذور مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك، مع أنه لابد أن ينقض أصله: فلو طرد أصله كفر بلا ريب، كما لو توقف في تكفير من شك في رسالة محمد ﷺ ونحو ذلك.

وأما الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه، وأن الله غفر له، مع شكه في صفة من صفات الرب سبحانه: فإنما غفر له لعدم بلوغ الرسالة له. كذا قال غير واحد من العلماء.

ولهذا قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: من شك في صفة من صفات الرب ومثله لا يجهلها: كفر، وإن كان مثله يجهلها: لم يكفر.

قال: ولهذا لم يكفر النبي ﷺ الرجل الشاك في قدرة الله؛ لأنه لا

₹375

يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. وكذا قال ابن عقيل، وحمله على أنه لم تبلغه لدعوة.

واختيار الشيخ تقي الدين في الصفات: أنه لا يكفر الجاهل، وأما في خرك ونجوه: فلا، كما ستقف على بعض كلامه إن شاء الله. وقد قدمنا مضر كلامه في الانجادية وغيرهم، وتكفيره من شك في كفرهم.

قال صاحب اختيارات: والمرتد: من أشرك بالله، أو كان مبغضاً لرسوله أو لما جاه به، أو ترك إنكار كل منكر بقله، أو توهم أن من الصحابة من لما جاه به، أو توهم أن من الصحابة من لنام مع الكفار أو أجاز ذلك، أو أنكر مجمعاً عليه إجماعاً قطعياً، أو جعله بن وبين الله وسائط: يتوكل عليهم ويعلوهم ويسالهم، ومن شلك في صفة من كنفر النبي هله الرجل الشاك في قدرة الله تعالى، فأطلق فيما تقدم من المكفرات، وفرق في الصفة بين الجاهل وغيره، مع أن رأي السيخ رحمه تعالى، في التوقف عن تكفير الجهمية ونحوهم ـ خلاف نصوص الإمام حد وغيره من أنمة الإسلام.

قال المجد رحمه الله: كل بدعة كفرنا فيها الداعية، فإنا نفسق المقلد فيها، كمن يقول بخلق القرآن، أو أن علم الله مخلوق، أو أن أسماء مخلوقة، أو أنه لا يرى في الآخرة، أو يسب الصحابة تديناً، أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد، وما أشبه ينك، فعن كان عالماً في شيء من هذه البدع: يدعو إليه ويناظر عليه، فهو محكوم بكفره، نص أحمد على ذلك في مواضع، انتهى.

فانظروا! كيف حكموا بكفرهم مع جهلهم، اهـ.

ختاماً أشكر الله تعالى على توالي نعمه وكثرة آلائه وجميل ألطافه.

وبالله تعالى التوفيق

قاله وأملاه عبدالله بن عبدالرحمن السعد ۱۸۲۰/۲/۰ وسرين أبالأمالة فأزا الأواخ

19.00

المجاولية باليه والعاقبة المستقيق والاواسها بالغالمان أشارة الواله الواده والزوالا المرادا المرادا المرادا الم معيواهم والوادي وأشمون وأشمون من يما عبده ورامو والاعادة إلى يوه بالإوصادة ولي آله المكتب وارسو الموسلة والاعتمال معيان المنافعة المجاولية والمعادة والموجع عين موالمنته والمحافظة المحافظة المنافعة المنافعة الموادة المراسسة المنافعة والمنافعة المنافعة المنافعة

# تقاديد

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قيوم السموات والأرضين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .

#### وبعد:

فإن ربنا سبحانه محلق الخلق لعبادته وأموهم بتوحيده وطاعته وأنزل بذلك الكتب وأوسل الرسل وأوضح السيل لمالا يكون للناس حجة بعد الرسل وقد كلف جمع العباد بأن يعبدو ولا يشركوا به بلناه إو ووعد من وحده بالثواب وتوعد من أشر له بالعداب وقد حكى عن المناه أنهم دعوا الأمم إلى معرفة ربم وطاعته فأنجى من التبعهم وأهلك من خالفهم وأخبر عن المناه أنهم دعوا الأمم إلا المناه إلى المعرفة ربم وطاعته فأنجى العداد وقد حال بعلم الخلولاهم وشاه المنافزة والمناه أنه المناه المناقزة والمناه المناقزة والمناه المناقزة والمناه المناقزة عن المناه المناقزة والمناه المناقزة والمناه المناقزة والمناه المناقزة والمناه العدر بالجهل تحت المناه والمناه المناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه على المناه والمناه والمناه المناه والمناه على المناه والمناه عن المناه المناه المناه المناه المناه والمناه على المناه والمناه المناه ومناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه وصيده والمناه المناه والمناه والمناه على عمد وآله وصيده والمناه المناه وصيله.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبريين

#### المقدمة

إنَّ الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إلـه إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يِاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتقُوا الله حقَّ تقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون﴾.

﴿ يَاأَيِهَا النَّاسِ انقوا ربِّكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقبياً ﴾.

﴿ إِسَالِهَا اللَّذِينَ آمنُوا انقوا الله وقولُوا قولًا سديدًا يصلُّح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا ﴾.

أما بعــد؛

فإن أصدق الحديث كتـاب الله، وخير الهـدي هدي محمد ـ 繼 ـ وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

لقد كثر في وقتنا هذا الكثير من النخيط في أحكام التُكفير والنَبديع والتُفسيق بين إفراط وتفريط، ولايكون هذا إلا بسبب عدم ضبط قضية الإيمان إذ هي ميزان الأحكام الذي يجب أن توزن بها لابغيرها.

وقد تسيّد فكر الإرجاء الساحة الإسلامية، وغلب على كثير من عقول الشيوخ والدعاة وطلاب العلم، وتسمَّر وتترّس الكفر والطفيان ودعاة الفلمانية به حتى على ووفرفت راياتهم وأعلامهم على ديار المسلمين، واصبح في كل بيت من بيوتهم لهم فيه ذكر، نشأ على هذا الصغير، وهرم عليه الكبير، واشتدت غربة الإسلام وظلمة الفتن، وأصبح الرجل يكفر بإخلاص الوحيد، ويبلغ باتباع السنة، وأصبح المعروف متكرًا، والممتكر معرفاً، ولبسم الطوافيت فيه أمل البدع بشياب أمل السنة وبدا الفساق والمجرمون بنياب أهل العدل والتي : وفوظهم الهل البدع إشياب أهل السنة وبدا الفساق والمجرمون بنياب أهل العدل والتي : وفوظهم الفل البدع المستويد وبدا الفساق والمجرمون بنياب أهل العدل والتي : وفوظهم الفل البدع المساد في البر

والبحر بما كسبت أيدي الناس).

إلا أنه لاتزال طائفة من أمتنا على الحق قائمين ولأهل الزيغ والضلال مجاهدين، لايضرهم من خالفهم، ولامن خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك: ونسأل الله أن نكون منهمه.

وغدونا نسمه: شنى أنواع الكفر البواح والإلحاد. والحركة الإسلامية مكتوفة الايدي لاتستطيع أن توقف هذا التيار الإلحادي الخبيث لأن دعاته من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا، وهذا الظنهم الخناطيء أن الكتب بالمائزات، والرسل ماأوسلت، والسيوف التي جردت، والاعتاق التي ضربت، ولهيب الحرب الذي لم يطفاً بعد بين المسلمين والكافرين ماكان هذا كله إلا للتلفظ بقول: لا إلته إلا الله وأن محمداً وسول الله \_ ﷺ فقط دون الانخلاج من الشرك والكفر بالطواغيت، وإفراد الله \_ جل ثناؤه ـ بالتلقي والترجه والطاعة له وحده .

وأصبح المسلم في حسهم هو الذي ينطق بالشهادتين وإن لم يعلم معناها ويعمل بمتضاها وينخله من الشرك ويبرأ منه، ونتج عن هذا الفكر الفتهم أن ضبحت الأرض من كثرة الشرك والمشركين وانتشر الجعل وكاد أن يتنفع العلم - خاصة علم التوجيد - الذي مع أصل الأصول، ويلزم من هذا الاصتفاد الخاطرية أن الجهل خير من العلم ، لأن الهيد الذي يتلفظ بالشهادتين وهو منذ أن قالها وهو مكذب لها بغعله وعمله، يطوف بالقبور، ويستغيث بالأموات في الرخاء والشدة، ويحبهم كحب الله ، ويفضل حكم الطرافيت على حكم الله المواجد النقار، غير مؤاخذ بهذا كما لانه جاهل أن عاجلاً أو أجلاً . وأما أن أقبمت على ماهو عليه من الشرك والجهل فهو مسلم من أهل الجنة أن عاجلاً أو أجلاً . وأما أن أقبمت على هذا حرم عليه دخول الجنة ، ومن المعلم أن أكثر الناس لايتفادون ولايستجيين فاصبح على هذا المزيم الخاطيء أن الجهل يسوق أصحابه إلى الجنة يبقين، والعلم قد يسوق الى لايتهون الحجة على الناس فيرودهم المهالك ، وإن لم يكن في هذا الفكر الخاطيء إلا الترحيد حتى لايتهون الحجة على الناس فيرودهم المهالك ، وإن لم يكن في هذا الفكر الخاطيء إلا الخطيء إلا الخطرة اللاعرة إلى الخال الخطرة الإستجيات

لذلك كتبت \_ بعون الله وفضله وحده لاشريك له \_ هذا البحث في هذه المسألة،

وهي هل يعذر المشرك بجهله أم لا؟ وقد قسمته إلى أربعة أبواب:

البـاب الأول: بينت فيه: أنَّ وصف الشـرك وحكمه ثابت قبل قيام الحجة وبلرغ الرسالة، وأن الحجة عليه: الميثاق والعقل والفطرة، وأن العذاب في الدارين لايكون إلا بعد بلوغ الرسالة وقيام الحجة.

الباب الثاني: تحدثت فيه عن الإسلام الذي يجب على كل عبد أن يحققه حتى ينتقل من ملل الكفر والشرك إلى الإسلام في الظاهر، والله ينولى السرائر، وختمته بذكر قضية الإيمان وضوابطها وتحديد العلاقة بين حقيقتى الإيمان والإسلام.

الباب الثالث: ذكرت فيه حكم من دان واستقام على الإسلام في الظاهر ثم وقع في ردة أو ابتداع بسبب الجهل والتأويل الفاسد والخطأ.

الباب الرابع: وفيه الرد على الشبهات في هذه الفضيّة، وبيان موقف الأثمة: ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومحمد بن عبدالوهاب ـ رحمهم الله ـ من تلك القضية.

وأريد أن أنّه على أمر جلل جد خطير. وهو أن تثيراً من الرسائل التي كتبت في هذه القضية كان أكبر هم أصحابها إثبات أن العالم الفلاتي هذا أو ذاك يعذر إم لا يعاري ثم يائي بالتصوص من الكتاب والسنة محتجاً ومقرراً بها قول العالم، وأصبحت النصوص محكومة الحكمة مستدل لها لاعها ..

لذلك حرصت في هذا البحث من أوله إلى آخره أن تكون دلائل مسائله وأحكامه من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وأنشهاء وأن تكون النصوص حاكمة لإمحكومة بمنذل بها لا يقال بتفسير السلف والألمة المجمع على إمامتهم، فلم أنقل في هذا اللبحث عن أحد منهم بيدعة أو من الفرق الفسائة وحرصت أشد الحرص أن تكون غالب أحاديث البحث من المصيفية أو من الفرق الفسائة والمسائل والدلال بمثنية الفرعونة.

وأنا لا أدّعي العصمة في كلّ ماكتبت لهم ليست لاحد بعد النبي - 義 ـ فكل مانيه من حق فعن الله ورسوله ـ 義 ـ ومانيه من خطأ فعني ومن الشيطان والله ورسوله 義 منه بريئان.

~-

ليس لأحد فيه من دونه من شيء، وصلي اللهم على محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين.

المؤلف

# الباب الأول إثبات وصف الشرك مع الجهل وقبل قيام الحجة الرسالية

وديم فحسون: الفصل الأول: الأدلة على إثبات وصف الشرك مع الجهل وقبل قيام الحجة

الفصل الاول: الادله على إبيات وصف الشرك مع الجهل وقيل فيام الحج الرسالية.

الرسانية . الفصل الثاني: علة ثبوت وصف الشرك قبل قيام الحجة .

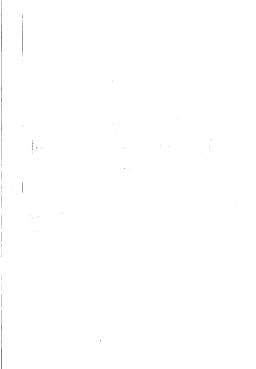

## الفصل الأول

الأدلة على إثبات وصف الشرك مع الجهل

وقبل قيام الحجة الرسالية

المبحث الأول: فتور الرسالات قبل البعثة. المبحث الثاني: اقتران وصفى الشرك والجهل.

و فیه مبحثان:

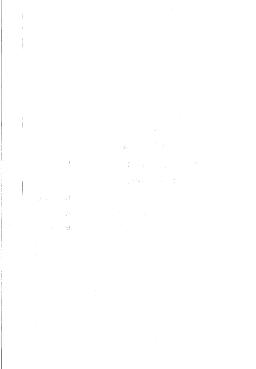



### الفصـــل الأول إثبات وصف الشرك مع الجهل وقبل قيام الحجة الرسالية

الدليل الأول: قوله \_ تعالى \_: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لايعلمون﴾. [التربة: ٦].

قال الإمام الطبري: يقول \_ تعالى ذكره \_ لنيه وإن استأمنك بامحمد من المشركين المزار أمريك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم أحد ليسمع كلام الله منك دور القرآن الذي توليا أن الله من المؤلف من ا

ولمال الإمسام البضري: ﴿ وحتى يسمع كلام الله ﴾. فيما له وعليه من النواب والعقاب ... ﴿ وَذَلَكَ بَاتُهِم قُومُ لايعلمونَ ﴾. أي: لايعلمون دين الله وتوحيده فهم معتاجون إلى سماع كلام الله. قال الحسن: هذه الآية محكمة إلى قيام الساعة ا هـ.

وقال الإمام الشوكاني في تفسيره: ﴿يأنهم قوم لايعلمون﴾، أي: بسبب فقدانهم للعلم النافع المميز بين الخير والشر في الحال والمآل اهـ.

قل مة، فهذا النص القرآبي المحكم في دلالته ينبت في وضوح حكم الشرك مع الجهال المجلسة في وقت اندرست فيه السيال، واشتدت الفتن المجلسة في وقت اندرست فيه السيال، واشتدت الفتن حتى إذا أخرج العبد يده فيها لم يكد يراها من شدة الفلمات لذلك سميت بالجاهلية لكثرة الجهالات.

قال الإمام النووي تعليقاً على حديث ابن جدعان: وأما الجاهلية فما كان قبل النبوة سُمُوا بذلك لكترة جهالتهم(٧٠ .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم جـ٣ ص٨٧.



وقال ابن تيمية موسمة إياها اعلم أن الله أرسل محمداً إلى الخلق وقد مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ماتوا - أو أكثرهم - قبل مبعثه ، والناس إذ ذاك أحد رجلين: إما كتابي معتصم بكتاب - إسا مبدئل، وإما منسوخ - وإما بدين دارس بعضه مجهول وبعضه متروك، وإما أمي من عربي وجمعي مقبل على عبادة مااستحسنه وطن أنه ينفعه مجهول وبعضه متروك، وإما أمي من عربي وجمعي مقبل على عبادة مااستحسنه القلال بقطيفها علما وهي جهالي . وأصال يحسبونها صلاحاً وهي فساد وغاية البارع منهم علماً وعملاً أن يُحصَّل قلبلاً من العلم الموروث عن الأنبياء المتقلمين مشوب بأهواء علماً وعملاً أن يُحصَّل قلبلاً من العلم الموروث عن الأنبياء المتقلمين مشوب بأهواء مبتدع في المبدئ والمياث قدارت مهجت في مبتط لايكاد يؤثر في صلاحة إلا قلبلاً وأن يكدح بنظره نظر النظلمة تغذوب مهجت في الأمور الطبيعية والرياضية وإصلاح الأخلاق حتى يصل إن وصل بعد الجهد الذي اليوصف للى ترق قبل مضطرب لايروي غليلا ولاينغي من العلم الإلنهي شبئاً ، باطاء علمه والأسباب اهدا وتعار وتعار

الدليل الثاني: قوله ـ تعالى ـ: ﴿لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة﴾ . [البينة ؛ ].

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم ص٢.

وقال الشوكاني: قال الواحدي: ومعنى الآية إخبار الله ـ تعالى ـ عن الكفّار أنهم لن ينتهـوا عن كفـرهـم وشركهـم بالله حتى أناهم محمد، ﷺ، بالقرآن، فبيَّن لهم ضلالتهم وجهالتهم ودعاهـم إلى الإيمان وهذا بيان عن النعمة والإنقاذ به من الجهل والضلالة اهــ.

قلسته، وهذه الآية تنص بوضوح على إثبات وصف الشرك والكفر قبل البعثة المحمدية والحجة الفرآنية ، ويلاحظ اقتران وصفي الجهل والشرك في عبارات السلف وهذا مع وصف القرآن لهم بالجهل والغفلة في الكثير الكثير من الآيات على سبيل المثال لا الحصر قوله \_ تعالى -: ﴿هو الذي يعث في الأمين رسولاً عنهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال ميين ﴿». [الجمعة : ٢].

قال الطبري : . . . . يقول ـ تعالى ذكره ـ : وقد كان هؤلاء الأميون من قبل أن ببعث الله فيهم رسولاً منهم في جور عن قصد السبيل، وأخذ على غير هدي مبين، يقول: يبين لهن قامله أنه ضلال وجور عن الحق وطريق الرشد ا هـ .

وقال ابن كثير: . . . فبعثه الله \_ سبحانه وتعالى - وله الحمد والمنة على حين فترة من السرسل، وطنوس من السبل، وقد اشتدت الحاجة إليه، وقد مقت الله أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أي نذراً يسيراً مما بعث الله به عيسى بن مريم اهم.

للقلق، وقد يقول قائل: إن حكم الشرك ثابت الأصحابه قبل بعثة النبي، ﷺ، بسبب أن الحجة الرسالية كانت قائمة عليهم، والجهل والغفلة التي كانوا فيها بسبب إعراضهم عن الحجة وليس بسبب فقدها.

أقول وبالله تعالى التوفيق: إن كلام السلف السالف ذكره يرد هذا الظن لنصهم على ترصيف هذا الوقت بأنه كان وقت فترة من الرسل، وطموس من السبل، ومع هذا أسوق آيتين من كتاب الله يدلان على فقد الحجة الرسالية قبل بعثه، ﷺ، للعرب والعجم.

### المبحث الأول؛ فتور الرسالات قبل بعثة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ

الآية الأولى قولد ـ تمالى ـ : فولمناأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا بيين لكم علمى فترة من الرسل أن تقولوا ماجاها من بشير ولانذير فقد جاءكم بشير ونذير والله علمى كل شيء قدير/كي . [المائدة: 19]. قال القرطبي: ﴿ يَبِينَ لَكُمَ ﴾. انقطاع حجتهم حتى لايقولوا: غذاً ماجاءنا رسول ﴿ عَلَى فَرَةُ مِنْ الرسل ﴾ أي سكون يقال: فتر الشيء: سكن، وقيل وعلى فترة، على انقطاع مابين النبيّين عن أبي علنّ وجماعة أهل العلم حكاه: الرماني ١ هـ.

وقال ابن كثير: . . . والمقصود أن الله بعث مجيداً، 震き على فترة من الرسل، وطعوس من السبل، ونغير الأديان، وكرّة عبادة الأوثان والنيران والسبان فكانت المتعمة به أتم التمعة والحاجة إليه أمر عمم، وإن الفساد قد عم جميع البلاد والطعابيان والبحيل قد ظهر في سائر العباد الآ فليلاً من المتسكين بيقايا من دين الأنبياء . . . . . . . . . ثم رواه الإمام إلى آمل الأوض فمقهم عربهم وعجمهم إلا يقايا من يهي إسرائيل . . . . . . . . . . . وإمام الإمام

وقال الطبري: على فترة من الرسل يقول: على انقطاع من الرسل، والفترة في هذا السوضح الإنقسطاع يقدول: قد جاءكم رسولنا يبين لكم الحق والهلدى على انقطاع من الرسل . . ﴿أَن تقولوا ماجاءنا من بشير ولالذير﴾ . . . . فمعنى الكلام: قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل كي لاتقولوا ماجاءنا من بشير ولانذير يعلمهم ـ عرَّ ذكره ـ أنه قد قطع عذرهم برسولة ﷺ، وابلغ إليهم في الحجة ا هـ .

وقال الشوكاني: ﴿أَنْ تقولُوا ماجاهنا من بشير ولانذير﴾. تعليل: لمجيء الرسول بالبيان علمي حين فترة: أي كراهة أن تقولوا هذا القول معتذرين عن تفريطكم وأي لاتعتذروا فقد جاءكم بشير ونذير وهو محمد، ﷺ 1 هـ.

الآية الثانية: قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلُولا أَنْ تَصِيبِهِم مَصِيبَة بِمَا قَدَمَتَ أَيْدِيهِم فِيقُولُوا

ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فتتبع آيتك ونكون من المؤمنين. [القصص: ٤٧].

قال الطبري يقول ـ تعالى ذكره ـ: ولولا أن يقول هؤلاءالذين: أرسلتك يامحمد، ﴿ اليهم لوحل بهم بأسنا أو أتاهم عذابنا من قبل أن نرسلك إليهم على كفرهم بربهم واكتسابهم الآثام واجترامهم المعاصى: ربنا هلاً أرسلت إلينا رسولاً من قبل أن يحل بنا سخطك وينــزل بنا عذابك فنتبع أدلتك وآي كتابك الذي تنزله على رسولك ونكون من المؤمنين بألوهيتك المصدقين رسولك فيما أمرتنا ونهيتنا. لعاجلناهم العقوبة على شركهم من قبل ماأرسلناك إليهم، ولكنا بعثناك إليهم نذيراً بأسنا على كفرهم لئلا يكون للناس على

على إرسال الرسل هو إزاحة عللهم فهو كقوله \_سبحانه \_: ﴿ لِللَّا يَكُونَ لَلْنَاسَ عَلَى اللَّهُ حجة بعد الرسل، . . . . ومعنىٰ الآية : أنا لوعذبناهم لقالوا : طال العهد بالرسل ولم يرسل

الله إلينا رسولًا ويظنون أن ذلك عذر لهم ولاعذر لهم بعد أن بلغتهم أخبار الرسل، ولكنًا أكملنا الحجة وأزحنا العلة وأتمننا البيان بإرسالك يامحمد إليهم ا هـ.

وقال القرطبي: ﴿فيقولوا ربنا لولا﴾. أي هلًا: ﴿أرسلت إلينا رسولًا﴾. لما بعثنا الرسل وقيل: لعاجلناهم بالعقوبة . وبعث الرسل إزاحة لعذر الكفَّار.

قال القشيري: والصحيح أن المحذوف لو لا كذا لما احتيج إلى تجديد الرسل أي: هؤلاء الكفار غير معذورين إذْ بلغتهم الشرائع السابقة والدعاء إلى التوحيد، ولكن تطاول

العهـد فلو عذبنـاهم فقد يقول قائل منهم: طال العهد بالرسل ويظن أن ذلك عذر، ولا عذرلهم بعـد أن بلغهم خبـر الـرسـل، ولكن أكملنـا إزاحة العذر وأكملنا البيان فبعثناك يامحمد، ﷺ، إليهم وقد حكم الله بأنه لايعاقب عبداً إلا بعد إكمال البيان والحجة وبعثة الوسل آ هـ.

وقال ابن كثير: أي وأرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة ولينقطع عذرهم إذا جاءهم

قبلته، فمن هذين النصين يعلم أن القوم قبل بعثة النبي، ﷺ، لو عاجلهم المولئ - سبحانه - العقوبة على شركهم واكتسابهم الآثام، لاحتج القوم بأنهم في زمن قوة من الرسل وانهم ماجاءهم من رسول يشر بالخير وينفر من الشر، فبعث الله محمداً ﷺ ليقفلم عادهم في العذاب، ومع هذا فقد اتفق السلف على أنهم مشركون كافوون غير مسلمين إلا أنهم لابعذبون إلا بعد الحجة الرسالية على خلاف بينهم في هذا الأخير.

فهؤلاء القوم كانوا في زمن فترة من الرسل. وفي جهل شديد ومع هذا كانوا مشركين. العليدل الشاشة شرك قوم نوج، هجى، وهو أول شرك وقع على وجه الرض، ومن المعلوم بيقين أن أدم، عليه السلام، قد ترك ذريته على التوحيد الخالص. ثم بدأ يدب الشدك فر فد تع سنة شطانة الله تحدث عنما حد الأدفان على سنة من الشرعية

المعطوم بيقين أن أدم، عليه السلام، قد ترك ذريته على التوحيد الخالص. ثم بدأ يدب الشرك في ذريته بسنن شبطانية التي تحدث عنها حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما . فأصبحوا مشركين فبعث الله نوحًا وهو أول رسول إلى أهل الأرض بنص حديث الشفاعة الصحيح .

ومن المعلوم أيضاً أن نوحاً عليه السلام كان يخاطب قومه على أنهم: مشركون لا مسلمون. فأبن الرسول الذي أقام الحجة عليهم قبله حتى يثبت لهم وصف الشرك وحكمه؟

وبين الرسون الذي اقام الحجة عليهم فيله حتى يثبت لهم وصف الشرك وحكمه؟ قال الله \_ تعالى \_ : ﴿كَانَ الناس أمّة واحدة فيمث ألهُ النبين مشرين ومنذرين وأنزل ممهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه﴾ . [البرّة: ١٢٣].

قال ابن كثير: قال ابن جربير . . . . عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال: كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين

ومنذرين . قال: وكذلك هي قراءة عبدالله . . . الناس كانوا على ملة آدم سخى عبدوا الأصنام فبعث الله إليهم نوحًا، عليه السلام، فكان أول رسول بعثه الله إلى أهرا الأرض ١ هـ .

المبعث الله إربهم موجاء عليه السلام، فعال أول رسول بعث الله ألى أهل الارض أهـ. وقال أن تنيمية: وذلك أن الناس كانوا بعد آدم، عليه السلام، وقبل نوح، عليه السلام، على التوجيد والإخلاص كما كان عليه أبوهم آدم أبو البشر، عليه السلام، حتى إبتدعوا الشرك وعبادة الاوثان. يدعة من تلقاء أنضهم لم يترّل الله بها كتاباً ولا أوسل بها رسولاً. بشبهات زينها الشيطان من جهة المقايس القاسعة والفلسفة المحالفة. تو منهم زعموا: أن التماثيل طلاسم الكواكب السماوية والدرجات الفلكية والأدواج العلوية وقوم التخذوها على صورة من كان فيهم من الانبياء والصالحين، وقوم جعلوها لاجل الأدواج السفلية من الجن والشباطين وقوم على مذاهب أخر. وأكثرهم لرؤسائهم مقلدون وفق سبيل الهدى ناكبون، كانبت الله تبيه نوحاً، عليه السلام، يدعوهم إلى عبادة الله وحده لأشريك لم، وينهاهم عن عبادة ماسواه وإن زعموا أنهم يعبدونهم ليتقربوا بهم إلى الله زافقي ويتخاوم منفعاه"، اهم.

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: صارت الأوثان التي كانت في قوم نرح في العرب . . أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن الصير إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسمّوها بأسمائهم ففعلوا فلم تحد حتى إذا هلك الولك وتشخر العلم عبدت١٠٥ هـ .

قلت: انظر رحمني الله وإياك قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنها ـ أي الأصنام ـ لم تعبد في بادىء الأمر، وأن العلة في عبادتها: تنسخ العلم وانتشار الجهل.

. وذلك لأن المشرك أينما كان يظن أن ماهو عليه من الديانة تقربه إلى الله زلفي فكيف ينقرب العدد إلى الله بأمر يعتقد بطلانه؟

وذلك لأن الشرك متبعه ومبعثه: الاعتقاد، بخلاف المعصية فإن متبعها ومبعثها: الشهرة المحضة.

فالزاني والسارق وشارب الخمر يعلم قبح وحرمة معصبته ولكن يحمله على اقترافها الشهوة العارمة بخلاف الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة فهذه الحامل على فعلها: الاعتقاد لا الشهوة.

لذلك لن تجد عبداً يعلم قبح وحرمة الشرك وأنه يسوق صاحبه إلى الخلود في النيران ويحرم عليه دخول الجنة ويحبط عمله بالكلية ثم يفعله بعد هذا قربة إلى انفه؟.

<sup>(</sup>١) جـ ٢٨ ص٢٠٤: ٢٠٤ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) راجع فتح الباري جـ٨ ص٥٣٥.



#### المبحث الثانس؛ اقتران وصفي الشرك والجمل.

لذلك اعلم أن الشرك قرين الجهل. والتوحيد قرين العلم لاينفكان.

يقول الله \_ جل ثناؤه \_: ﴿ ذلك الدِّين القيم ولكن أكثر الناس لايعلمون﴾. [يوسف: وع].

### قال ابن كثير: أي فلهذا كان أكثرهم مشركين ا هـ.

وهذا المعنى - وهو جهالة أكثر الناس - مستقر في كثير من الآيات كقوله - تعالى -: ﴿قُلُ الحمد لله بل أكثرهم لايعلمون﴾. [قنان: ٢٥] . وقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَالَ أُولِيلُوهُ إِلّا المُتَقَونُ بالحق ولكن أكثرهم لايعلمون﴾ [الذعان: ٣٩] . وقوله ـ تعالى : ـ ﴿إِنْ أُولِيلُوهُ إِلّا المُتَقَونُ ولكن أكثرهم لايعلمون﴾ [الأنفال: ٣٤].

وهذا في الكثير الكثير من الآيات أن أكثر الناس بالجهل وعدم العلم، وكذلك إيضًا وصف القرآن في العديد من الآيات أن أكثر الناس مشركون ضالون عن سرفا السيل كثوله منالي .: ﴿وَيَعَلَيْهِنَ كَثَرَهِم بِاللّهِ إلا وهم مشركون﴾ ويولف: ١٩٠٨. ﴿وَرَانَ تَطْعُ أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله﴾ والامام: ١٦١]. فعلم بنصوص القرآن المستقرأة البيّنة الواضحة الدلالة : أن أكثر الناس يجمعون بين الشرك والجهان. فعندما يقول الله تقلل : ﴿وَإِنْ أَلّهُ لِلْغِفْرِ أَنْ يَشْرِكُ بِهِ﴾ والساء: ١٩٤]. ثم نقصره على العالم والمعائد فقط فهذا لايكون إلا المنادر القبلل ومن المعلوم أن النصوص نزلت لابيل المشاع العالب ذكره وليس للنادر القبل الذكر.

يقول الإمام أبو بطين (بعد نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية: إن من فعل الشرك فهور مشرك يستان بلؤان تاب وإلا تقل). قال: فقد جزم مرحمه الفد في مواضع كثيرة تكفر من فعل ماذكره من أنواع الشرك وحكى إجماع السلمين على ذلك ولم يستثن الجاهل ونحوه وقال - تعالى ـ: ﴿إِنْ أَلَّهُ لاَيْفَعُرُ أَنْ يُشْرِكُ به﴾. وقال عن المسيح أنه قال: ﴿مَن يَشْرِكُ بِهُ اللهِ عَلَى المُعْمِدُ وَمَانُهُ اللهِ عَلَى المُعْمِدُ وَمَانُهُ اللهِ اللهِ عَلَى المُعْمَدُ وَمَانُهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى المُعْمَدُ وَمَانُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على المُعْمَدُ ومَانُهُ اللهُ إِنْ مَنْ يُشْرِكُ بِلُهُ اللهِ اللهِ عليه المُعْمَدُ ومَانُهُ اللهُ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فمن خص ذلك الوعيد بالمعاند فقط وأخرج الجاهل والمتأوّل والمقلد فقد شاق الله ورسوله، وخرج عن سبيل المؤمنين. والفقهاء: يصدرون باب حكم المرتد بمن أشرك بالله ولم يقيدوا ذلك بالمعاند وهذا أمر واضح ولله الحمد(١) ا هـ.

وبهذا يعلم فقه ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عندما عكل ووقت اقتراف الشرك في قوم نوح بتنسخ العلم، فقال: فلم تعبد (أي الاصنام) حتى إذا هلك أوائك وتنسخ العلم غيلات . فهلاك القوم كانوا بداية على النوجيد ومن نسل موحد ثم دب فيهم الشرك بنوع من الجهل والتأويل وتخرصاً وحبياناً أن يقربهم إلى الله زلفن بدعة من تلقاء أنفسهم لم ينزل الله بهما من سلطان، فاصبحوا مشركين، فعند هذا بحث أله اليهم نوحاً، عليه السلام، بشيراً ويشيراً ليتهم الحجة العرجة للعذاب في الدارين لمن خالفها.

قال \_ تعالى \_ في سورة هود: ﴿وَلَقَدَ أُرْسِلْنَا نُوحًا إِلَى قُومَه إِنِي لَكُمْ تَلْيَرُ مِبِينَ (٢٥) أَنْ لاتعبدوا إِلاَ اللهِ إِنِي أَخَافَ عليكم عذاب يوم اللهم﴾(٢٦).

قال ابن كثير: يخبر - تعالى - عن نوح ، عليه السلام ، وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من المشركين عبدة الأصنام أنه قال لقومه : ﴿إلَي لَكُم نَذْيِر مبين﴾ . أي : ظاهر النذارة لكم من عذاب الله إن أنتم عبدتم غير الله . . .

وقوله: ﴿ إِنِّي أخاف عليكم عذاب يوم اليم﴾. أي: إن استمررتم على ماأنتم عليه عذَّبكم الله عذاباً اليماً موجعاً شاقاً في الدار الآخرة اهـ.

قلق، ومايقال في قوم نوح، عليه السلام، يقال في كل أمة بين رسولين لأن الرسل ترسل لأقوامهم \_ المشركين الجاهلين - بالإسلام العام فيكفر أكثر أقوامهم ويؤمن لهم من وفقه الله للهداية ثم يفصل الله بينهم وبين أقوامهم، وبيقى الموحدون - بعد هلاك الكفار بالرسائد - ثم يمكنوا مااشاه الله لهم على التوحيد. حتى إذا تنسخ العلم للديهم دب فيهم الشرك أو أو أو أو أن يقل جهاهم وتخرصهم على ربهم بغير سلطان لديهم من الله حبل ثناؤه عند مذا يعت الله رسوراً ليضرجهم: من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم ويتوعدهم بالعذاب في الدارين إن استمروا على شركهم وكفرهم بعد الحجة الرسائة. وهذا لقول - تعالى -: ﴿ وسلاً ميشرين ومندرين لثلا يكون للناس على الشركة إلى التوات

<sup>(</sup>١) الانتصار لحزب الله الموحدين.



ومن هذا يعلم: أن اسم المشسرك ثابت قبل بلوغ الرسالة، والعذاب في الدارين لايكون إلا بعدها.

أو لكن تبدية تفلاً عن محمد بن نصر المروزي: قالوا: ولما كان العلم بالله إياناً والجهل به قال العلم بالله إياناً والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر، لأن والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر، لأن اصحاب رسول الله ، على قد أقروا بالله أول ما بحث الله رسول » يؤله ، إليه اليمهم ولم يعلموا الفرائص التي أفرضت عليهم بعد ذلك ، فلم يكن جهلهم بذلك كفراً، ثم أنزل الله عليهم الفرائض فكنان إشرارهم والقيام بها إياناً وإنها يكفر من جحدها لتكذيبه خبر الله . وله بأن بأث خبر الله . وله بأن بأث خبر الله . وله الخبر من الم يسمع بالخبر من لم يسمع بالخبر من الم يسمع بالخبر ويما الخبر ومن الم يسمع بالخبر ومن الم يسمع المراد و الم يسمع بالخبر ومن الم يسمع بالخبر ومن الم يسمع بالخبر ومن الم يسمع بالخبر ومن الم يسمع بالخبر و المنافق المنافق الم يسمع المراد و القبل المنافق المنا

وقال صاحب بدائع الصنائع فإن أبا يوسف روى عن أبي حنيفة . وحمه الله . هذه العبارة فقال: كان أبر حنيفة رحمه الله . هذه العبارة فقال: كان أبر حنيفة رضي الله عنه يقول: لاعلم لاقته كان الواجب على جميع الخلق معرفة الرب ـ سبحانه وتعالى ـ وتوحيله لما يرى من خلق السموات والأرض وخلق نفسه وسائر ماخلق الله ـ سبحانه وتعالى ـ فأمّا الفرائض فمن لم يعلمها ولم تبلغة فإن هذا هذا م تقم عليه حجة حكمية بلغقله 10 اهـ .

وقال ابن تيمية في وكذاك أخبر عن هرد أنه قال لقوه: ﴿ ... إِن أَتُمَم إِلا مُفترونَ ﴾ ... وقال المؤرد ﴾ ... وقال المفترون ﴾ ... فضم مغترين قبل أن بحكم بحكم بحكالفونه لكونهم جعلوا مع الله إلنها أخر. فاسم المشرك لبت قبل الرسالة فأنه يشرك بره وبعدل به وبجعل معه أنها أخرى وبجعل له المتداة . قبل الرسالة ، ويشبت أن هذه الأسماء مقدم عليها ، وكذلك اسم الجهل والجاهلية يقال جاهلية بقال جاهلية بقال المعالم بعد المناسك على الماطاعة تمثوله : ﴿ فَلا جاهلة وجاهل والجاهلية على المتداول عن الماطاعة تمثوله : ﴿ فَلا المتحدِن الأسراك الماسا وقبل ﴾ . فيذا الايكن إلا بعد الرساك ا هـ.. في المناسك المناسك المتداول المتعدد المناسك المتداول المتحدد المتعدد المتحدد المتحدد

الحليل الوابع: قوله ـ تعالى ـ: ﴿ذَلَكَ أَنْ لَمْ يَكُنَّ رَبِكُ مَهَلَكُ الْقَرَىٰ بِظَلَمْ ۗ وَأَهْلُهَا غافلون﴾ [الانعام: ١٣١].

<sup>(</sup>۱) جـ٧ ص٣٢٥ لمجموع الفتاوى.

 <sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع جـ ٧ ص١٣٢ ـ دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٣) جـ ٢٠ ص٣٧ لمجموع الفتاوي.



قال الفرطمي : . . . أي إنما فعلنا ذلك بهم لاني لم أكن أهلك الغرى بظلمهم أي : بشركهم قبل إرسال الرسل إليهم فيقولوا جاجاءا من بشير ولانذير وقيل: لم أكن أهلك القرى بشرك من أشرك منهم فهو مثل: ﴿ولانزر وازرة وزر أهرى﴾. ولو أهلكهم قبل بعثة الرسل فله أن يفعل ذلك 1 هـ .

وقال البغوي: أي: الذي قصصنا عليك من أمر الرسل. وعذاب من كذبهم لأنه لم يكن ربك مهلك الفرى بظلم أي: لم يكن مهلكهم بظلم أي: بشرك من أشرك: ﴿وأهلها غاظه نَهِ. لم ينذروا حتى تعث إليهم رسلًا بنذرونهم اهم.

وقال السُّوكاني: ﴿ وَلِظَلَمْ ﴾. سَبِيهُ: أي: لم أكن أهلك الغرى بسبب ظلم من يظلم منهم والحال أن أهلها غافلون. لم يرسل الله إليهم رسولاً. والمعنى: أن الله أرسل الرسل إلى عباده لأنه لايهلك من عصاء بالكثر من القرى. والحال أنهم غافلون عن الإعدار والإنذار بإرسال الرسل وإنزال الكتب اهـ.

والأن بعشيئة الله وعونه أسوق آية من كتاب الله هي الفصل في هذه المسألة ومنها يعلم علة هذا الحكم وهو ثبوت وصف الشرك بمجرو التلبس به دون إقامة حجة وبلوغ رسالة وهذا الحكم عام مطرد سير تخفيع الخلق ركافة الأمم ألا وهي آية العيثاق، وقبل الحديث عنها أنبه على أن العلماء قد انخفوا على أن هذه الأية حجة مستقلة في الإشراك واعتلفوا على هي حجة مستقلة في الغذاب أم لا مح على قبلون.

واختلفوا هل الإشهاد أخذ حقيقة بلسان المقال أم مجازًا وهو بلسان الحال؟ على قدل:

فهذا ماتفقوا عليه وهذا مااختلفوا فيه حتى لاتختلط المفاهيم وتنضبط الأحكام

en produce de la companya de la comp La companya de la co

## الفصسل الثاني

## علة ثبوت وصف الشرك قبل قيام الحجة

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: حجية الميثاق.

المبحث الثاني: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية وهو الحجة عليه.

المبحث الثالث: الميثاق حجة في بطلان الشرك والعُذاب عليه بعد الحجة الرسالية.

المبحث الرابع: التحسيين والتقبيح العقلي للأفعال قبل بلوغ الشرائع.



## الفصــل الثاني علة ثبوت وصف الشرك قبل قيام الحجة

#### العبحث الأول: حيبة العيثاق:

ينول ـ تعالى ـ في سورة الأعراف: ﴿ وَوَاقَهُ أَخَذَ رَبِكَ مَن بَنِي آدَم مَن ظَهُورهم ذَرِيتُهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنَّا كتَّاعِنَ هَذَا غافلين (۱۷۲) أن تقولوا إنَّما أشرك أبلؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما قبل المبطلون (۱۷۳) وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون﴾ (۱۷۶).

وقال الفرطبي: قال الطرطوشي: إن هذا العهد يلزم البشر وإن كانوا لايذكرونه في هذه الحياة كما يلزم الطلاق من شهد عليه به وقد نسيه . . . وقال ابن عباسى وأبي بن كعب. قوله: شهدنا هو من قول بني آدم، والمعنى: شهدنا أنك ربنا وإلنهنا. . .

﴿أَفْتِهَاكُنَا بِمَا فَعَلِ الْمُبِطُلُونَ﴾. بمعنى: لست تفعل هذا ولاعذر للمقلد في التوحيد اهـ.

وقال الطبري: ﴿أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشُرِكُ الْبَاؤِنَا مِنْ قِبَلُ﴾. يقول-تعالى ذكره : رشهدناه عليكم أيها المقرون بأن الله ربكم كيلا تقولوا يوم القيامة إنَّا كنَّا عن هذا غافلين: إنَّا كنَّا لانعلم ذلك وكنَّا في غفلة منه أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا فرية من يعلدهم . . . . اتبعنا مناهجهم على جهل منَّا بالحق ا هـ . وقال ابن كثير: يخبر - تعالى - أنه استخرج فرية بني آدم من أصلابهم: شاهدين على فلك الناسبة من الناسبة كليم من أصلابهم على الله الناسبة كليم على الله الموجه على الله الناسبة كليم على أن المراد بهذا الإشهاد إنما هل الناسبة كليم على الناسبة كليم على النوجيد . . . (وأحقد يدلل على رجحان هذا القولى . قالوا معما يدل على أن لفراد بهذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك . قلو كان قد وقع مذاك كان في رجوده . قالحوال كان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه . فإن قبل : إخبار الرسول به كان في رجوده . فالحوال المتعالى على الشركين يكذبون بجميع عاجاءت به الرسل من هذا وغيره وهذا الاجمل حجة عليهم في الإشراك به الرسل من هذا وغيرة وهذا الاجتمال حقول عليها أنه: الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوجيد . ولهذا قال: ﴿إنْ تقولُوا يُدا هذا على أنه: الفطرة التي فطروا عليها من الناسبة كليم الناسبة ﴿إنّ تقولُوا يوم القيامة ﴿إنّ تقولُوا يوم القيامة ﴿إنّ تقولُوا يوم القيامة ﴿إنّ تقولُوا يوم القيامة ﴿إنّ الناسبة ﴿إنّ تعلوا يوم القيامة ﴿إنّ تقولُوا يوم القيامة وإنّ تقولُوا إنها أشرك أية إلى التوابة الديم القيامة وأنّ تقولُوا إنها أشرك أية إلى التوابة الديم القيامة وإنّ تقولُوا إنها أشرك أية إلى التوابة الديم القيامة على الناسبة المناسبة أنها أن التوابة الديم القيامة وإنّ تقولُوا إنها أشرك أية إلى التوابة . الآية اهم.

وقال البنري . . . . فإن قبل : كيف تنازم الحجة على أحد لا يذكر البيناؤ؟ قبل : قد الرضع المبناؤ؟ قبل : قد الرضع المبناؤ على الموحيد (واكدال تفضل الأبات). أي : بين الايات ليندرها العباد (ولعلهم يرجعون) من الكفر المتوجد ا هـ.

وقال ابن القيم(·): ﴿وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ﴾. وهذا يقتضي إقرارهم

<sup>(</sup>١) أي الإشهاد.

<sup>(</sup>٢) أي فطرهم على التوحيد.

 <sup>(</sup>٣) أي الإشهاد الحقيقي والخروج من صلب أدم عليه السلام حقيقة لأخذ العهد والميثاق.

 <sup>(</sup>٤) أي العهد والميثاق. (٥) أحكام أهل الذمة جـ٢ ص٢٢٥.

وقال في ص٦٢ه فهو سبحانه يقول: أذكر حين أخذوا من أصلاب الآباء فخلقوا حين ولدوا على الفطرة مقرين بالخالق شاهدين على أنفسهم بأن الله ربهم، فهذا الإقرار حجة عليهم يوم القيامة . .

" الأخرار تله بالربوبية وعلى نفوليا أو لئلا تفولوا: ﴿ إِنّا كُنّا عن هذا غافلين ﴾. أي: عن هذا الإقرار تله بالربوبية وعلى نفوسنا بالعبودية . . . ﴿ أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا فرية من بعدهم . . . ﴾ . فذكر سبحانه لهم حجتين يدفعها هذا الإشهاد: إحداهما إن يقولوا: إنا كنا عن هذا غافلين قبين أن هذا عام فطري ضروري الاد لكل بشر من معرفه وقل يتضمن حجة الله في إبطال التعطيل وإن القول بإثبات الصانع علم فطري ضروري وهو حجة على نفي التعطيل . والثاني أن يقولوا: إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا فرية من وهدهم أفتهلكنا بها فطل المبطول، وهم أباؤنا المسترون: أي أفتحافينا بلذيرب غيرنا؟ فإنه لو قدر أنهم لم يكونوا عارفين بأن الله ربهم ووجدوا آباءهم مشركين وهم فرية من بعدهم ومقتضى الطبيعة الصادية أن يحتلني الرجل حذو أبيه حتى في الصناعات والمساكن والمدالين والمطاعم إذ كان هو الذي رباء، ولهانا كان أبواه بهوداته أو يتصوله أو يجمسانه نخل معذورون وأباؤنا الذين أشركوا، ونحن كنا فرية لهم بعدهم، ولم يكن عندنا مايين نحن معذورون وأباؤنا الذين أشركوا، ونحن كنا فرية لهم بعدهم، ولم يكن عندنا مايين

بطلان هذا الشرك وهو التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهم. فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من اتِّباع الآباء كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعية الفعلية السابقة لهذه العادة الطارئة، وكمانت الفطرة الموجبة للإسلام سابقة للتربية التي يحتجون بها؛ وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك لايحتاج ذلك إلى رسول، فإنه جعل ماتقدُّم حجة عليهم بدون هذا. وهذا لايناقض قوله \_ تعالى \_: ﴿وماكنًا معذبين حتى نبعث رسولاً ﴾. فإن الرسول يدعو إلى التوحيد ولكن الفطرة دليل عقلي يعلم به إثبات الصانع [ ](١) لم يكن في مجرد الرسالة حجة عليهم فهذه الشهادة على أنفسهم التي تتضمن بأن الله ربهم، ومعرفتهم أمر لازم لكل بني آدم به تقوم حجة الله في تصديق رسله فلا يمكن أحداً أن يقول يوم القيامة: إنى كنت عن هذا غافلًا ولا أن الذنب كان لأبي المشرك دوني لأنه عارف بأن الله ربه لاشريك له فلم يكن معذوراً في التعطيل والإشراك بل قام به مايستحق به العذاب ثم إن الله \_ سبحانه \_ لكمال رحمته وإحسانه \_ لا يعذب أحداً إلا بعد إرسال الرسول إليه وإن كان فاعلًا لما يستحق به الذم والعقاب فلله على عبده حجتان قد أعدهما عليه لايعذبه إلا بعد قيامهما: إحداهما: مافطره وخلقه عليه من الإقرار بأنه ربه إ ومليكمه وفاطره وحقه عليه لازم. والثاني: إرسال رسله إليه بتفصيل ذلك وتقريره وتكميله فيقوم عليه شاهد الفطرة والشرعة ويقر على نفسه بأنه كان كافراً كما قال \_ تعالى \_: ﴿وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين﴾ [الأنعام: ١٣٠]. فلم ينفذ عليه الحكم إلا بعد إقرار وشاهدين وهذا غاية العدل ١٥٠١ هـ.

«فطر العباد على الاستسلام لله وحده»:

وقال ابن تبعية الحمد لله أما قوله ﷺ: وكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسنه، واللسواب أنها فطرة الله التي نظر الناس عليها، وهي فطرة الإسلام، وهي الفطرة التي فطرهم عليها برم قال: ﴿ وَالسّت بربكم قالوا بلغ)، وهي: السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للمقالد الصحيحة، فأن حقيقة الإسلام، : أن يتستسلم لله لغيره وهو معنى لا إلك إلا الله وقد ضرب رسول الله ﷺ مثل ذلك فقال: وكما تنتج البهيمة

 <sup>(</sup>١) بياض في الأصل، والسياق يقتضي وضع اوالله.

<sup>(</sup>٢) أحكام أهل الذمة جـ٢ ٥٢٥: ٥٧٠.

بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ ه، بين أن سلامة الغلب من النقص كسلامة البدن وأن العيب حادث طاريء. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله ـ فيهجد: فيما يوري عن (الله: قالمين موحمت عليهم ماأحلَكَ لهم، وأمرَّهُمُ أن يشركوا بي مالم أثرنًا به سلطانا، ولهذا فعب الإمام الحمد رضي الله عنه عنه في المشهور عنه: إلى أن الطفل عنى مات أحد أبويه الكافرين حكم اليمبلام لؤوال الموجب للغلير عن أصل القطرة وقد روي عنه وعن ابن البديرك وعنهما بيلامه المؤلف على ما منافق عليه من المنافق والمبارك وعنهما يولد سليماً وقد علم الله أنه ستجدع. وإلى أن قال، ولايلام من كونهم مولوبون على القطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالي ماسيق له في أم الكتاب كما تولد لانعلم شيئًا ولكن سلامة القلب وقبوله وراوادة لملحق اللهيمة تنشفي بذاتها الإسلام بحيث لو ترك من مغير لما كان إلا صملماً. وهذه الفؤة العلمية المهية الممالة التي تقضي بذاتها الإسلام ماليم بحيث لو ترك من مغير لما كان إلا صملماً. وهذه الفؤة العلمية المهية المه

قطلة، انظر رحماك الله إلى قول شيخ الإسلام أن العهد هو الفطرة التي فطر الله جل ثناؤه الناس عليها، وأن الله فطر كل نفس على قبول الحق والسلامة من الاعتقادات الباطلة، وأن هذه الفطرة لو تركت بلا مغير لما كان صاحبها إلا مسلمًا، وبهذا يعلم أن: المشرك قد نقض العهد والميثال المناحوذ عليه.

وبعد هذه النُقُول في هذه الأبة أقول: هل بعد هذا النص القاطع المحكم في دلالته من نصى، وهل بعد يرهانه من برهان، وهل بعد بيانه من بيان، وقد انقق المفسرون السائف ذكرهم على أن هذه الابة حجة مستقلة في الإشراك، فقال القرطي: لا عذر لمقلد في والشوحيد، والمطري المطل احتجاج المشركين بالغفلة والانباع المحض بحجة الميناق. ولكنك البلوقي والشوكاني، وقال ابن كثير: جعل هذا الإنهاد حجة مستقلة عليهم في الإشراك، وقال ابن القيم: إن إفرادهم بالربوبية تقوم به الحجة وهو الذي احتج المولى به

<sup>(</sup>١) جـ٤ ص٠٤٦ لمجموع الفتاوي.

عليهم على ألسن رسله يحتج عليهم به ويدعوهم به إلى الإقرار بالإلمهية، وقال: إن هذه طريقة القرآن، وأبطل احتجاجهم بالغفلة والجهل وتقليد الأباء بحجج بينة لاتود، وقال: إن العقل الذي يعرفون به التوحيد حجة في بطلان الشرك، لايحتاج ذلك إلى رسول، وأنه قام بهم مايستحق به العذاب، غير أنه لكمال رحمة الله التي وسعت كل شيء فقد وقف العذاب على قيام الحجة الرسالية.

فهذه الآية قد قطعت شتى أنواع الأعذار التي يحتج بها بنو آدم في عبادة غير الله. تعالى.

إن الله \_ جل ثناؤ \_ خلق الكون من أجل عبادته وحده لاشريك له، تلك الفضية التي لها أنزلت الكتب، ويها أرسلت الرسل، ومن أجلها قام سوق الآخرة واعد الله \_ سبحانه \_ الجنة والنار جزاء من وفي بها أو نقضها.

وقبل أن أحتم الحديث في هذه الآية أعرض لشبهة عرضت لبعض الإخوة غفر الله لي ولهم . وهي أن الإشهاد كان في الربوبية دون الإلنهية وبالتالي فهي حجة في شرك الربوبية دون الإلهية .

أقول وبالله التوفيق: أولاً قول: جماهير من السلف والخلف وعلى رأسهم ابن تيمية وابن القيم وابن كثير ما أن الإشهاد مجازي وهو: الفطرة التي نظير الله الناس عليها يور على مذا الرُّخِي أن النقطة همي: الإسلام كما نقلت عن ابن تيمية وكما نقل ابن القيم عن ابن عمد وكما نقل ابن القيم عن ابن عبدالبرغي المصدد السابق؟ أثناء الحديث عن آية العيثاق أنهم أجمعوا - أي أهل التأكير على إن النظرة هي الإسلام، والأحاديث القسيتيّة الصريعة على هذا.

منها: قول الني، ﷺ: وقابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمحسانه، ولم يقل أو يسلمانه وكذلك الرابة التي في صحيح صلم القاطعة في الاحتجاج (على هذه الملة) وغيرها من الأحاديث، وكذلك تفسير أبي هريرة - رضي الله عنه - الآية: ﴿فَقَوْمُ اللهُ التي قطر الناس عليها ﴾. بأنها الإسلام ولا أريد أن أستفيض في هذه المسألة لشهرتها وكثرة أدلتها فهي في غنى عن التدليل عليها.

أى أحكام أهل الذمة قبل الحديث عن أية الميثاق.



ثانياً: وعلى القول الآخر وهو أيضاً قول جماهير من السلف والخلف: إن الإشهاد حصل حقيقة.

### المبحث الثاني: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية وهو الحجة عليه:

أقول فما من عبد ذاق طعم القرآن إلا ويعلم أن توحيد المربوبية يستلزم توحيد الإلنهية وأن القرآن كان يدعوهم (أي المشركين) ويقيم عليهم الحجة بالربوبية ، للإلنهية .

قال الإمام الشنقيطي في أضواء البيان عند قوله \_ تعالى \_: ﴿إِنَّ هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم، ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفَّار باعترافهم بر بوبيته ـ جل وعلا ـ على وجوب توحيده في عبادته ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير فإذا أقرُوا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده ووبخهم منكراً عليهم شركهم به غيره مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده لأن من اعترف بأنه هو الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد وحده ومن أمثلة ذلك قوله \_ تعالى \_: ﴿قُلِّ مِن ير زقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، إلى قوله: ﴿فسيقولون اللهُ. فلما أقروا بربوبيته وبخهم منكراً عليهم شركهم به غيره بقوله: ﴿فقل أفلا تتقون﴾. ومنها قوله ـ تعالى ـ: ﴿قُلُّ لَمِنَ الأَرْضُ وَمِنْ فَيِهَا إِنْ كَنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيْقُولُونَ لِلَّهُ . فلما اعترفوا وبخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: ﴿قَلْ أَفَلا تَذَكَّرُ وِنَ ﴾. ثم قال: ﴿قَلْ مِنْ رِبِ السمواتِ السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله ﴾. فلمًّا أقروا وبخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: ﴿قُلُّ أَفَلًا تَتَقُونَ﴾. ثم قال: ﴿قُلْ مَن بَيْدُهُ مَلَكُوتَ كُلُّ شَيَّءُ وَهُو يَجِيرُ وَلَايْجَارُ عَلَيه إن كنتم تعلمون سيقولون للهَ. فلما أقرُوا ويخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: ﴿فَأَتَّى تسحرون ﴾. ومنها قوله \_ تعالى \_: ﴿قل من رب السموات والأرض قل الله ﴾. فلما صح الاعتبراف وبخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: ﴿قُلْ أَفَاتَخَذَتُم مِنْ دُونِهِ أُولِياء لايملكونَ لأنفسهم نفعاً ولاضراً ﴾. ومنها قوله \_ تعالى \_: ﴿ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخـر الشمس والقمر ليقولون الله). فلما صح اعترافهم وبخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: ﴿فَأَنِّي يَوْفَكُونَ﴾. وقوله \_ تعالى \_: ﴿وَلَئِنْ سَالَتِهِمْ مِنْ نُزِلَ مِنْ السَّمَاءُ مَاء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله ﴾ . فلما صح إقرارهم وبخهم منكراً عليهم شركهم بقوله : ﴿قُلُ الحمد للهُ بِلُ أكثرهم لايعقلونَ ﴾ . وقوله : ﴿ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض

**₩**=

ليقولمون أنه كي . فلما صح اعترافهم وبخهم منكراً بقوله: ﴿قَلَ الحمد له بل أكثرهم لايفطون كي . وقوله - تعالى - : ﴿أَنَّهُ خَبِرُ أَما يَشْرَكُونَ أَمَن خَلَقَ السموات والأرض والزل لكم من السماء ماه فأنبتا به حدالق ذات بهجة ماكان لكم أن تتيزا شجوها في رفائل أن الكم من السماء الذي لاجواب لهم البتة غيره هو: أن القادر على خنق السموات والأرض وماذكره معهما خير من جماد لإيقدر على شيء فلما تعين اعترافهم وبخهم منكراً عليهم بقوله: ﴿ وَلَمَا لَهُ مَنْ مَا لَعَلَى اعْتَرَافُهم وبخهم منكراً عليهم بقوله: غير المناف منه أن على هم فقط معالمون كل . . . والأيات بنحو هذا كيرة جداً . ولاجماز ذلك ذكان المنافقة بتوجداً الربوية استفهامات تقرير بوادمها أنهم بالأقرار في المعراف المقريرة والإنكار على ذلك الإقرار لأن المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألهم، قضورة نحو قوله - تعالى -: ﴿ أَنِي الله شلك ﴾ . وقوله: ﴿ وَلَى أَعْبِرِ الله المعراف المنافقة المنافقة بالربوبية يلزمه الإقرار المقرد بالربوبية يلزمه الإقرار المنافقة بالربوبية يلزمه الإقرار المنافقة ال

رباً». ا.ه..

وقال الطبري في قوله ـ تعالى ـ: ﴿قل أَرأَيتِم ماتدعون من بون الله أَروني ماذا خلقوا وقال الطبري في قوله ـ تعالى ـ: ﴿قل أَرأَيتِم ماتدعون من بون الله أَروني ماذا خلقوا من الرفض أم الهم شرك في السموات التوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة تم علم إن كشم من الأوض أم الهم شركين بالله من أوسله أن أرأيتم أيها القوم الآلهة والأوثان التي تعبدون من دون الله أَروني أي شيء خلقوا من الرفض ـ فإن ربي خلق الأرض كلها ـ فدعوتموها ـ من أجل خلها عاخلفت من ذلك . آلهة له الحراق من المواحق على عاداتي المهي وإفرادي له الألومة أنه حقلق الأرض فإبندعها من غير أصل . فوله : ﴿ وَلَم لهم شَرِكُ فِي السموات السيدون لكم أيضاً بعض المعرف السموات السيدون لكم أيضاً بعض المعارف السموات السيدون لكم أيضاً بعن المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعارف المعارف المعرف المعارف المعرف المعارف المعرف المعارف المعارف المعرف المعارف المعارف المعرف المعارف المعرف المعارف المعرف المعارف المعرف المعرف المعارف المعرف المعارف المعرف المعارف المعرف المعرف المعارف المعرف المعارف المعرف المعارف المعرف المعارف المعرف المعارف المعرف المعارف المعارف المعرف المعارف المعرف المعارف المعرف المعارف المعرف المعرف المعارف المعرف المعارف المعرف المعارف المعرف المعارف المعرف المعارف المعرف المعرف المعارف المعرف المعارف المعارف المعرف المعارف المعارف

وقال ابن كثير في قوله \_ تعالى \_: ﴿ يَاأَلِهَا النَّاسِ اعبدوا ربكم الذي خلقكم ﴾. إلى قوله: ﴿ وَلا تجعلوا للهُ أَلْمَاداً وأَنْتُم تعلمونَ ﴾ [النَّرَة: ٢٢] . . . ومضمونه أنه الخالق الوازق مالك الدار وساكنها ورازقهم فيهذا يستحق أن يعبد وحده ولايشرك به غيره ا هد.

وقــال البغوي فيها: ﴿ اعبدوا﴾. وحدوا: قال ابن عباس كل ماورد في القرآن من العبادة فمعناها: التوحيد . . ﴿ فلا تجعلوا لله النداداً ﴾. أي : أمثالاً معبدونهم كعبادة الله . . ﴿ وأتم تعلمون ﴾. أنه واحد خالق هذه الأشياء ا هـ.

وقبال ابن تهيئة : وصدا الشوحيد (أي توجيد الألوهية) هو الفارق بين الموحدين و المسشركين وعليه يقع الجزاء والنواب في الأولى والأخوة . فمن لم يأت به كان من المشركين الماشلة لابنة في المؤلف والأخوة . فمن لم يأت به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء . أما توجيد الربوبية : فقدة أثر به المشركون وكانوا يعبدون مع الله غيره ويجويهم كما يميكونه فكان ذلك التوجيد المؤلف ويعبد الربوبية حجة عليهم فإذا كان الله هروب كل شيء ومليميكه ولا خالق ولارازق الإيده لهم منع ولا عطاء بل عليهم خلاية ولارازق ولا يبدون غيره مع وليس له عليهم خلاية ولاسترازق ولا يبده لهم منع ولا عطاء بل

وقال أبن القيم والإللهية التي دعت الرسل أممهم إلى توحيد الرب بها: هى العبادة والتألف، ومن لوازمها: توحيد الربوبية الذي أقرّ به المشركون فاحتج الله عليهم به فإنه يلزم من الاقرار به الاقرار بتحدد الالسهة ١٠٠ هـ.

وقال محمد بن عبدالوهاب وقد استدلُّ عليهم ـ سبحانه ـ يلؤراوهم يتوجيد الربويية على بطلان مذهبهم لأنه إذا كان هو المدبر وحده وجميع من سواه لايملكون مثقال ذرة فكيف يدعونه ويدعون معه غيره مع إقرارهم بهذا ١٣٩٤ هـ.

قلت: فهذه نقول العلماء تنص على أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، وأن القرآن قد أقام الحجة على المشركين به. فكما أن ربوبية ماسواه باطلة بإقرارهم فكذلك إلهية ماسواه.

<sup>(</sup>١) جـ ١٤ ص ٣٨٠ لجموع الفتاوي.

 <sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان جـ٢ ص١٣٥ ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان .

<sup>(</sup>٣) كتاب الرسائل الشخصية من تاريخ نجد ص٤٣٢.

**⊕**=

ومن المعلوم أن الإقرار بالربوبية يتضمن: أننا عبيد. والرب مشتق من التربية، والتربية تستلزم التشريع إلى: الأوامر والنواهي والحلال والحرام، والتشريع بستلزم البلاغ أي: الإيمان بالرسل، والربوبية تستلزم أبضاً الطاعة وإفراد هذا الرب بالتلقي والترجه والتأله له وحدة الاشريك له، فهذا كله المقصود بقوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَالسّعَلَى مِنْ الْكُسَةِ مِنْ الربوبية والألومية قد تبه عليها الشيخ محمد بن عبدالرهاب في هذا المقام فقال عالمة أن الربوبية والألومية يجتممان ويفترقان كما في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ قَلْ أَعُودُ برب الناس ملك الناس إلله الناس ﴾. وكما يقال: رب العالمين وإلك المرسلين، وعند الإفراد يجتمعان كما في قول القائل من

إذا ثبت هذا قفول الملكين للرجل في القبر: من ربك؟ معناه من إلنهك لأن الربوبية التي أفرّ بها المشتركون ما يمتحن أحد بها وكذلك قوله: ﴿ وَالنّفِي تَخْرِجُوا مَن دِيارُهم بِغْيرٍ حق إلا أن يقولو ربنا أنهُ ﴿ [لمع: -ع]، وقوله: ﴿ قِلْ أَشِو اللّهِ أَبِيقٍ رَبِالُهِ ﴿ (الماء : ١٣). وقوله: ﴿ إِنَّ اللّمِن قَالُوا رِبنا أنهُ مُستقامًا ﴾ وتصلت: ٣٠]. فالربوبية في هذا هي الألوبية تعبيد لها كما تكون تسبينة لها عند الاختران فينيقي التفطن لهذا المسالة ١٥ هــــ

قلت: فهذا كلام عالم خبير بمقاصد القرآن وعليه أيضاً ينتزل قوله - تعالى -:
والست برركم، - أي الست بالانكم وبدان على هذا المعنى وينض عليه في بيان ووضوح
المدين الذي في الصحيحين في الرجل من أهل النار الذي يقال له أرابت لو كان لك مل الارض ذها أكت تقتلي به الهنول: نعم فقول له المولى: وأودت مثك ماهو أهون من إ معاد إلت في صلب إدم أن الاشرك عي فايت إلا أن تشرك بي ا

قال الحافظ قال عياض: يشير بذلك إلى قوله - تعالى -: ﴿ وَإِذْ أَخَذُ رَبِكُ مَن بَنِي آدم من ظهورهم ذريتهم﴾. الآية. فهذا الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم، فمن وقى به بعد وجوده في الدنيا فهو مؤمن (٣ ومن لم يوف به فهو الكافر فعراد الحديث أردت

<sup>(</sup>۱) تاریخ نجد ص۲۵۹.

 <sup>(</sup>٣) ومن الخلوم أن المفر نه يتوحيد الربوبية فقط لايكون مؤمناً ومن هذا يعلم قول الحفظ فمن على به بعد وجوده في الدنيا فهو مؤمن أن العهد أخذ في توحيد الربوبية المسئلزم لتوحيد الإنهية.

= 457

منك حين أخذت الميثاق فأبيت إذ أخرجتك إلى الدنيا إلا الشرك ١٥٠١هـ.

فهذا بنص الحديث أن العهد أخذ على بني آدم في التوحيد وترك الشرك بالله في الألوهية والربوبية لعموم قوله: \_ أن لا تشرك بي \_ وفي هذا القدر الكفاية لدحض هذه الشبهة التي من استقرأ القرآن صدع له من أول وهلة بطلانها وزيفها.

وقبل أن أختم الحديث عن هذه الآية الكريمة أذكر وجه الجمع بينها وبين قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَمِعَاكِمًا مَعَذَيْنِ حَتَى نَبِعَثُ رَسُولًا ﴾ . لأن كثيراً من الإخوة الكرام قد يظن أن ثُمُّ تعارض بينهما .

### المبحث الثالث: الميثاق حجة في بطلان الشرك والعذاب عليه بعد الحجة الرسالية:

أقول وبالله تعالى التوفيق: أن الإشهاد الوارد في آية الميثاق هو حجة مستقلة على الناس في الشرك إلا أن المشرك لايعذب في الدارين إلا بعد إقامة الحجة الرسالية.

قالاية قالت: ﴿ وَمِاكِنا مَعَلَيْنَ ﴾. ولم تقل: وماكنا حاكمين بالشرك حتى تبعث رسولاً» بال إن السلف قد اجمعوا على أن من وقع في الشرك فهو مشرك ان في رجود الحجة الرسالية أو في غيبتها والخلاف بينهم هل يستحق المشرك بهذا العذاب وإن لم تقم حجة المركز؟ أو لابد من قبام الحجة؟.

وأكبر دليل على ماسلف فهم السلف لهذه الآية التي بين أيدينا.

يقول الإمام الشنقيطي في قوله ـ تعالى ـ: (وماكنا معذيين حتى تبعث رسولاً). ظاهر هذه الآية: أن الله لايعذب أحداً من خلقه لا في الدنيا ولا في الاخرة حتى يبعث إليه رسولاً ينذره ويحذره فيصفي ذلك الرسول ويستمر على الكفر والمعصبة بعد الإندار والإعذار وقد أوضح ـ جل وعلا ـ هذا المعنى في آبات كثيرة كقوله تعالى: (ورسلاً مبشرين ومتذرين لثلاً يكون للشامى على الله حجة بعد الرسل). (وأخذ يسرد الأيات في هذا المعنى) وهذه

<sup>(</sup>١) جـ ١١ ص ٢١٤ كتاب الرقاق من فتح الباري.

<sup>(</sup>٣) قال إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن أل الشيخ: بل أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن وباتوا على الجاهلية الإسمون مسلمين بالإجماع، ولا يستغفر هم، وإنها اختلف أهل العلم في تعذيبهم. ١ هم. حكم تكفير المهن. الرسالة السادمة من كتاب عقيدة الموحدين والرد على الضلال المبتدعين ص ١٥٥.

الآيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن تدل على عذر أهل الفترة - بأنهم لم يأتهم نذير - ولو ماتوا على الكفر. وبهذا قال: جماعة من أهل العلم. وذهبت جماعة أخرى من أهل العلم: إلى أن كل من مات على الكفر فهو في النار ولو لم يأته نذير واستدلُوا بظواهر آيات من كتاب الله وبأحاديث عن النبي ﷺ فمن الآيات التي استدلوا بها قوله ـ تعالى : ﴿وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وهم كفَّار أولئك أعتدنًا لهم عذاباً أليماً ﴾ [النساء: ١٨]. (وأخذ يذكر الآيات في هذا المقام والأحاديث مثل: إن أبي وأباك في النار). . . إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على عدم علر المشركين بالفترة وهذا الخلاف مشهور بين أهل الأصول: هل المشركون الذين ماتوا

في الفترة وهم يعبدون الأوثان في النار لكفرهم أو معذورون بالفترة؟ وعقده في مراقى السعود بقوله:

ذو فترة بالفرع لايراع . . وفي الأصول بينهم نزاع . وممن ذهب إلى أن أهل الفترة الذين ماتوا على الكفر في النار: النووي في شرح مسلم وحكى عليه القترافي في شرح التنقيح الإجماع كما نقله عنه صاحب انشر البنوده. . . ونسب هذا ألقول: القرطبي وأبو حيان والشوكاني وغيرهم في تفاسيرهم إلى الجمهور. . . . قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر أن التحقيق في هذه المسألة التي هي: هل يعذر المشركون بالفترة أو لا هو أنهم معذورون بالفترة في الدنيا وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار يأمرهم باقتحامها فمن اقتحمها دخل الجنة وهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا ومن امتنع دخل النار وعذب فيها وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا لأن الله يعلم ماكانوا عاملين لو جاءتهم الرسل ا هـ.

قلت: انظر رحمك الله إلى اتفاق العلماء على: أن من وقع في الشرك فهو مشرك ولو لم تأته رسالة ولم تقم عليه حجة واختلفوا هل يعذب على هذا في الآخرة أم لا؟: على قولين والراجح: أنه لايعذب في الدارين إلا بعد قيام الحجة الرسالية.

وفي هذا الموضع ضل فيه كثير من العقول والأفهام لظُنها أن قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَمَاكِنَا معذبين حتى نبعث رسولاً﴾. حجة في إعذار من يقع في الشرك بالله، وأنه مازال مسلماً

موحداً مع انغماسه في الشرك وقطعوا بنجاته في الدارين إلا أن تقام عليه الحجة الرسالية . ويرد على هذا الزعم الباطل هذا البحث الذي بين أيدينا الذي اتفق فيه العلماء: على أن من وقع في الشرك من أهل الفترات الذين هم في غياب عن الشرائع، وفي طموس من السبل فهو مشبرك لنقضه حجية البياق والفطرة وأن العقل حجة على هذا، بيد أنهم التخلقات على قولين . هل يعنب على هذا أم لا في الدارين؟ وقد اتفق العلماء بلا خلاف التخلقات على هذا أنهم لا يتنبه على أنه الإسلام، ين التخلق على أنهم لا يتنبع غير الإسلام ديناً قلن يقبل منه وهو في الأخرة من الخاسرين. في وقوله تعالى : وقومه يتبع غير الإسلام ديناً قلن يقبل منه وهو في الأخرة من الخاسرين. ووقولا ليسمد على المسلمة مؤت كما أبت في الحديث ومؤلا السبح ، والمشرك قد حرم الله عليه دخول البحة لقوله ـ تعالى ـ : ﴿إِنْه من يشرك بالله قفلا مرح ما أنه عليه دخول البحة لقوله ـ تعالى ـ : ﴿إِنْه من يشرك بالله فقلا من المناف القلا

أن قال ابن تيمية: فلا يتجون من عذاب الله إلا من أخلص لله ديه وعبادته ودعاه مخلصاً له المدين. ومن لم يشرك به ولم يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غيره كثرعون وامثاله فهو أسوا حالاً من المشرك. فلابد من عبادة الله وحده وهو واجب على كل أحد فلا يسقط عن أحد المبتة، وهو الإسلام المام الذي لايقبل الله دينا غيره. ولكن لايدنب الله أحداً حتى يبعث إليه وسولاً، وكما أنه لا يعذبه فلا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة ولايدخلها مشرك ولامستكبر عن عبادة ربه. فمن لم تبلغه الدعوة في الدنيا امتحن في الأخرة ولايدخل النار الارساخ من المها الذي يعد النابية بالمناز أحداً إلا بعد أن يبعث إلا من أنهم المناز أمد المناز أمداً إلا بعد أن يبعث عنها نفس لا تناز على الدينا المتحن في الأخرة ولا المحفلة فيها المتحدة في الأخرة المناز المعدلة فيها المتحدة في الأخرة كما جاءت بذلك الأثارات ا هد.

قلدة، فهذه نصوص العلماء في أهل الفترات الذين لم تقم عليهم حجة البلاغ، وفي وقت فترت فيه الرسالات، وطمست فيه السبل، وانتشر الجهل، وتنسّخ العلم، ولم يكن تمُّ كتاب سماوي برجعون إليه، أو منتصب للتوحيد يعلمونه منه. ومع هذا اتفق العلماء عن بكرة أبيهم: على أنهم مشركون، واختلفوا في عذابهم \_ على قولين ..

فلو لم تكن آية الميشاق حجة مستقلة في الإشراك فبأي حجة، حكم العلماء بها عليهم بالشرك؟.

وماالحال إذاً فيمن وقع في الشرك بعد بعثة الرسول ـ ﷺ ـ وكل تراثه محفوظ، وآيات

<sup>(</sup>١) جـ13 ص٧٧٤ لمجموع الفتاوي.

الله وأحاديث نبيه ـ ﷺ ـ تتلى عليهم ليل نهار، والموحدون في كل بيت من بيوتهم؟ .

نخلص مما سبق بما يلي:

١ \_ أن الإشهاد أخذ على بني آدم جميعاً في توحيد الربوبية المستلزم للإلهية وهو الحجة

٢ أن آية الميثاق حجة مستقلة في الإشراك وليست بحجة مستقلة في العذاب.

" أن حكم الشرك ثابت قبل الرسالة وهو قبيح مذمرم متوعد عليه بعد الحجة الرسالية إن
 أصر أصحابه عليه بالعذاب في الدارين.

ع. اتفقى العلماء على أن أه لما القترات الذين عبدوا غير الله أنهم مشركون وليسوا بسلمين لأن الإسلام هو إفراد الله بالعبادة والتأله وخلع عبادة ماسواه كالناً من كان. وأنهم إن ماتوا على المسلمين المؤمنين (نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نكون منهم جميعاً).

ليس هناك ارتباط بين نفي العذاب وحكم الشرك. فكل معذب في الدارين فهو مشرك
 كافر، وليس كل مشرك معذب إلا بعد قيام الحجة. فينهما عموم وخصوص مطلق
 فائته لهذا الأم جيداً وبالله التوفيق.

### العبحث الرابع: التحسين والتقبيج العقلم للإفعال قبل بلوغ الشرانع :

وقيل أن أختم الحديث عن علة ثبوت وصف الشرك قبل بلوغ الحجة أعرض لقضية هي قوية الصلة وشديدة الارتباط بها ليكمل البيان: وهي قضية التحسين والتقبيح العقلي للأفعال قبل بلوغ الشرائع وهناك ثلاثة مذاهب في هذه المسألة ـ طوفان وواسطة ـ.

للافعال قبل بلوع الشرائع وهناك ثلاثة مداهب في هذه المساله ـ طرمان وواسطه ـ . المذهب الأول: أن الأفعال يثبت لها وصف القبح والحسن ويترتب عليها العقاب قبل الرسالة .

المذهب الثاني: أن الأفعال لا توصف بحسن ولا قبح ولا يترتب عليها عقاب قبل الشرائع.

هذا حكم أهل الفترات في الدنيا أنهم لايعاقبون وكذلك في الأخرة لايعذبون ولاينعمون حتى يُستحتوا فيظهر علم الله -جل ثناؤه فيهم ، فمن أطاع دخل الجنة ، ومن أبي دخل النار كها جاءت بذلك لاثار .



المذهب الثالث: وهو ـ قول جماهير أهل السنة ـ أن الأفعال توصف بقيح . وبحسن قبل الشرائع والعقاب لايكون إلا بعد إقامة الحجة .

قال آبن تيمية وأيضاً: فالاستغفار والثوية مما فعله وتركه في حال الجهل قبل أن يعلم سبحات في من السيئات، وقبل أن يرسل إليه رسول، وقبل أن تقوم عليه الحجة، فإنه - سبحات فال: ﴿ووسكات مغيين حتى نبض رسولاً». وقد قال طائفة من أهل الكلام والرأي: إن هذا في الراجبات الشرعية غير العقلية. كما يقوله من يقول من المعتزلة وغيره من ألي الخطاب وغيره على أن الأبة عامة لإيمذب الله أحداً إلا بعد رسول. وقبها دليل على أنه لايمذب إلا بذنب خلافاً لما يقوله المجبرة أتباع جهم: أنه تقالى - يعذب بلا ذنب، وقد تبعه طائفة نتسب إلى السنة كالأشعري وغيره وهو قول القاضي أي يعلى وغيره ... وقوله ان وقائلها في على طرح سالهم خزتها ألم بأتكم قبل المنافق على الموجرة الراحل كان المنافق عليهم الحجة نفير ... ﴾ ومافعلوه قبل مجبيء الرسل كان سبناً وقبيحاً وشراً لكن لاتقرم عليهم الحجة الرحية . هذا الجمهور.

وقيل: إنــه لايكون قبيحاً إلا بالنهي وهو قول من لايثبت حسناً ولاقيحاً إلا بالأمر والنهي، كقول: جهم والأشعري ومن تابعه من المنتسبين إلى السنة وأصحاب مالك والشافعي وأحمد: كالفاضي أبي بعل وأبي الوليد الباجي وأبي المعالي الجويني وغيرهم.

والجمهور من السلف والحلف على أن ماكانوا فيه قبل عي، الرسول من الشرك والجماهلية كان شيئا قبيحاً وكان شراً، لكن لايستحقون العذاب إلا بعد بجي، الرسول؛ وفلذا كان للناس في الشرك والظلم والكذب والفواحش ونحو ذلك ثلاثة أقوال: قبل: إن قبحها معلوم بالعقل وأسم يستحقون المذاب على ذلك في الأخرة وإن لم يأتهم رسول كاي يقوله: المعتزلة وكثير من أصحاب أي حنية وحكوه، عن أبي حنية نشس، وهو قول أبي الحظاب وغيم، وقبل لاتحج ولاحسن ولاشر فيها قبل المخطاب وإنها القبيح ماقبل فيه: لا نعظم والحسن ماقبل فيه: افعل، أو ماأذن في فعله كما تقوله الأحمرية من وافقهم من الطوائف الثلاث. وعلى: إن ذلك ميء مشر وقبيع قبل مجيء الرسول لكن العقوبة أنها تستحق بمجيء الرسول وعلى هذا عامة السلف وأكثر المسلمين وعليه يمال الكتاب والسنة قبل فيها بإيان أن معاليه

<sup>(</sup>١) الملك: ٨.

الكفّار هو شر وقبيح وسيء قبـل الرسل وإن كانوا لايستحقون العقوبة إلا بالرسول. وفي الصحيح أن حذيفة قال: يارسول الله ـ ﷺ - إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها». وقد أخبر الله تعالى: عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتهم الرسول كقوله لموسى: ﴿افْهُبُ إِلَى فرعــون إنه طغي﴾. . . . وقال: ﴿. . . . إن فرعون علا في الأرض. . . ﴾. إلى قوله: ﴿....إنه كان من المفسدين﴾. فهذا خبر عن حاله قبل أن يولد موسى وحين كان صغيراً قبل أن يأتيه برسالة أنه كان طَاغياً مُفسداً قال ـ تعالى ـ: ﴿. . . يأخذه عدو لي وعدو له ﴾ . وهو فرعون فهو إذ ذاك عدو لله ولم يكن جاءته الرسالة بعد. وأيضاً أمر الله الناس أن يتوبوا ويستغفروا مما فعلوه فلو كان: كالمباح المستوى الطرفين والمعفو عنه وكفعل الصبيان والمجانين، ماأمر بالاستغفار والتوبة. فعلم أنه كان من السيئات القبيحة لكن الله لايعاقب إلا بعد قيام الحجة وهذا كقوله \_ تعالى \_: ﴿ الركتابِ أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أن لاتعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. . . . ﴾ . وقوله ـ تعالى ـ: ﴿ . . إنها إلىهكم إلىه واحد فاستقيموا إليه واستغفروه﴾ . وقال: ﴿إنَّا أَرسلنا نوحــاً إلى قومــه. \_ إلى قولــه \_: ﴿أَن اعبــدوا الله واتقــوه وأطيعمون يغضر لكم من ذنوبكم . . . ﴾ . فدل: على أنها كانت ذنوباً قبل إنذاره إيَّاهم . وقال عن هود: ﴿وإلى عاد أخاهم هودًا. قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إلى غيره إن أنتم إلا مفترون﴾. ـ إلى قوله ـ: ﴿ ياقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ﴾ . فأخبر: في أول خطابه أنهم مفترون بأكثر الذي كانوا عليه كما قال لهم في الأية الأخرى: ﴿أَنْجَادُلُونَنِي فِي أَسْهَاءُ سَمِيتُمُوهَا أَنْتُم وَآبَاؤُكُم﴾. . . وكذلك قال لوط لقومه: ﴿ أَتَأْتُونَ الفَاحِشَةُ مَاسِبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحِدُ مِنْ العَالَمِينَ ﴾. فدلُّ: على أنها كانت فاحشة عندهم قبل أن ينهاهم، بخلاف من يقول: ماكانت فاحشة ولاقبيحة ولاسيئة حتى نهاهم عنها. . . وهكذا إبراهيم الخليل قال: ﴿. . . ياأبت لم تعبد مالايسمع ولايبصر ولايغني عنـك شيئاً﴾. فهذا توبيخ على فعله قبل النهى وقال أيضاً: ﴿... إنَّما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكاً ﴾. فأخبر: أنهم يخلقون إفكاً قبل النهي وكذلك قول الخليل لقومه: ﴿ مَاذَا تَعْبِدُونَ أَتُفَكَّا آلْمَةٌ دُونَ اللهُ تَرْيِدُونَ ﴾ . فهذا كله يبين قبح ماكانوا عليه قبل النهي وقبل إنكاره عليهم . . .

قلولا أن حسن النوحيد وعبادة الله . تعالى . وحده الأمريك له وقيع الشرك ثابت في نفس الأمر معلوم بالعقل لم يخاطيهم بنذا إذ كانوا لم يغلما شيئاً يندون عليه بل كان فعلهم كانهم وشهم وإلى كان نبيحاً باليهي ، ومعنى يبدن لم قيع ماهم عليه من السرك وغيرة تقوله: المجبعة . وأيضاً ففي القرآن في مواضع كثيرة يبن فم قيع ماهم عليه من السرك وغيرا لالدالة الحقيلة ويضرب فيم الامتال. . . وقد قال تعمل : ﴿ وَالله من عمل منكم سودًا يجهالة . . ﴾ . وقال: ﴿ إنها التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من وسيحالة . . . ﴾ . وقال: ﴿ إنها التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من وأصلحوا إن ربك من بعدها للغفور رحيم ﴾ . فيذا وإن كان قال الصحابة التابها من بعد ذلك عاصر عامل كيا قد بسط في موضح آخر فهو متال لم يان الميحريم إنشاف فهو جاهل كيا قد بسط في موضح آخر فهو متال لم ين الكين على مائلا سوء وأن يتوب من ذلك فيغفر الله له يوبره من وأن يوب من ذلك فيغفر الله له يوبره م وأن يوب من ذلك فيغفر الله له يوبره م وأن يوب من ذلك فيغفر الله له يوبره م وأن كان قال يستحم الحظاب وقيام الحجة .

وإذا كانت التوبة والاستغفار تكون من تولد الواجبات وتكون مما لم يكن عُملم أنه ذنب تبيئ كثيرة مايدخل في الدوبة والاستغفار فإن كثيراً من الناس إذا ذكرت التوبة والاستغفار يستشعر قبائح قد فعلها بالعلم العالم أنها فيسحة : كالفاحشة والظلم الظاهر : فأما ماقد يتخذ وينا فلا يعلم أنه ذنب إلا من علم أنه باطل كدين المشركين وأهل الكتاب المبدل فإنه مما تجب التوبة والاستغفار مه وأهله يحسيون أنهم على هدى وكذلك البدع كلها . . .

فهذا القسم الذي لايعلم فاعلوه قيحه قسم كثير من أهل القبلة وهو في غيرهم عام وتمذلك مايترك الإنسان من واجبات لايعلم وجوبها كثيرة جداً ثم إذا علم ماكان قد تركه من الحسنت من التوجيد والإيمان ومكان ماموراً بالدوية منه والاستفاداً عاكان سيئة والنائب يتوب عا تركه، وضيعه، وفرط فيه من حقوق الله تعالى، كما يتوب مما فعله من السيئات. وإن كان فقد فعل هذا وترك هذا قبل الرسالة فبالرسالة يستحن العقاب على ترك هذا وفعل هذا. وإلا فكرية فاعلاً للسيئات المدمومة وزاركاً للحسنات التي ينم تاركها كان اثنائ قبل ذلك كها تقدم، وذكرنا والفولين، قول من نفى الذم والعقاب، وقول من أثبت الذم والعقاب.

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل والسياق يقتضي «لمن يكون لم يعلم التحريم».

قان قبل: إذا لم يكن معاتبًا عليها فلا معنى لقبحها، قبل: بل فيه معنيان (احدهم): أنه سبب للمقاب، لكن هو متوقف على الشرط وهو الحجة: فووكتم على شفاخفرة من النار فأتفذكم منهاله. فلولا إنفاذه المشغطوا ومن كان واقفاً على شفير فهلك، فهلاكه موقوف على سقوطه بخلاف ماإذا بان وبعد عن ذلك فقد بعد عن الهلاك. فأصحابها كانوا قربيين إلى الملاك والمذاب.

(الثاني): أنهم مذمومون منقوصون معيبون، فدرجتهُم منخفضة بذلك، ولابد ولوقدر

أنهم لم يعذبوا لايستحقد السليم من ذلك من كرامته أيضاً وثوابه، فهذه عقوبة يحرمان غير، وهي أحد نوعي العقوبة - إلى أن قال في ص ١٩٠٠ -: وقد جم الله بين التوحيد الإستغفار في غير موضع كقوله - سبحانه -: فواعلم أنه لا إلله إلا الله واستغفر للنبك وللمؤمنين والمؤمنات). فالمؤمنون يستغفرون عما كانوا تاركيه قبل الإسلام من توحيد الله وعيادته، وإن كان ذلك لم ياتهم به رسول بعد كما تقدم (١٠ هـ .

وقال أيضاً رحمه الله : وقد نُرُق الله بين ماقبل الرسالة ومابعدها في أسياء وأحكام ، وجم بينها في أسياء وأحكام ، وذلك حجة عل : الطائفتين على من قال: إن الأفعال ليس فيها حسن ولاقيح ، ومن قال: أنهم يستحقون العذاب على القولين .

أسا الأول فإنه سياهم ظالمين وطاغين ومفسدين، لقوله: ﴿ وَافْصِهِ إِلَى فَرَصُونَ إِنّه طغى ﴾. وقوله: ﴿ وَوَإِذْ قادَىٰ ربِكَ مُوسَى أَن التَّالَقُومَ الظَّلْمَانِ... ﴾ ، وقوله: ﴿ ... إِنْهُ كانْ مِن الفسدين ﴾. فاخير: أنه ظالم، وطاغ ، وفسد هر وقوره، وهذه أسهاه ما الأفعال، واللم إنها يكون في الأفعال السية القبيحة ، فللُّ ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة ملموية قبل عي، «الرسول إليهم، لايستحقون الفلاب إلا بعد إينان الرسول إليهم، لقول: ﴿ وماكنا مغذين حتى تبحث رسولا ﴾. وكذلك أخير عن هود أنه قال تقوم: ﴿ ... إِنْ أَتَمُم الْأُ اعتم ورنْ ﴾. فيعملهم مفترين قبل أن يجكم بحكم يخالفونه، لكويهم جعلوامع الله إليها أخر.

ساوري ك فاسم المشرك ثبت قبل الوسالة، فإنه يشرك بربه، ويعدل به، ويمعل معه ألحة أخرى، ويجعل له أنداداً قبل الوسول، ويشت أن هذه الأسياء مقدم عليها، وكذلك اسم الجمهل والجاهلية، يقال: جاهلية وجاهلاً قبل عجيء الرسول، وأما التعذيب فلا، والتولي عن الطاعة

<sup>(</sup>١) جـ ١١ ص ٦٧٥ : ١٩٠ لجموع الفتاوي.

كتوله: ﴿فلا صدَّق ولا صدَّى ولكن كلُّب وتولَّى﴾. فهذا لايكون إلا بعد الرسول، مثل قوله عن فرعون ﴿فكلُّب وعصى﴾ كان هذا بعد عجيء الرسول إليه كيا قال-تعالى -: ﴿فَارَاهُ اللَّهِ الكبرى. فكلُّب وعصى﴾. وقال: ﴿فعصى فرعون الرسول﴾ (١)، اهـ.

وقال ابن القيم ؟؟: إذ ههنا أمران متغايران أن لا تلازم بينها أحدهما: هل الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتضت حسنه وقبحه بحيث ينشأ الحسن والقبح منه، فيكون منشأ لهما أم ٧٧

والثاني: أن الثواب المرتب على حسن الفعل، والعقاب المترتب على قبحه ثابت، بل واقع بالعقل، أم لايقم إلا بالشرع؟....

والحق المذي لايجد التناقض إليه السبيل: أنه لائلازم بينهما، وأن الافعال في نفسها حسنة وقسحة، كما أنها نافعة وضارة...

لكن لايترب عليهما نواب ولاعقاب، إلا بالأمر والنهي. وقبل ورود الأمر والنهي. لايكون قبيحاً موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه، بل هو في غاية القبح، والله لايعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل. فالسجود للشيطان والأوثان والكذب والزنا والظلم، والفواحش كلها قبيحة في ذاتها، والعقاب عليها مشروط بالشرع.

والمعتزلة تقول: قبحها، والعقاب عليها ثابتان بالعقل. وكثير من الفقهاء، والطوائف الأربع يقولون: قبحها ثابت بالعقل، والعقاب متوقف

على ورود الشرع . وهذا الذي ذكره: سعد بن علي الزنجاني من الشافعية ، وأبو الخطاب من الحنسابلة ، وذكره الحنيفية ، وحكوه عن أبي حنيفة نصّاً، لكن المعتزلة منهم يصرّحون: بأن العقاب ثابت بالعقل.

وقد دلَّ القرآن على أنه لاتلازم من الأمرين، وأنه لايعاقب إلا بإرساله الرسل، وأن الفعل نفسه حسن وقبيح، ونحن نبين دلالته على الأمرين.

<sup>(</sup>١) جـ ٢٠ ص ٣٨: ٣٨ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين جـ ١ ص ٢٤٦ : ٢٥٦ ـ دار الكتاب العربي.

أما الأول: ففي قوله تعالى: ﴿ ورسلاً مبشرين ومنذرين للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل﴾ (١٠) ... ﴿ وَلَكُ أَنْ لَم يَكُن ربك مهلك القرى بظلم وأمطها غاظون ﴾ (٤) .. وعلى أحد القولين، وهو أن يكون المعنى: لم يهلكهم بظلمهم قبل إرسال الرسل، فنكون الآية دالة على الأصين: أن أفعالهم وضركهم ظلم قبيح قبل البعث، وأنه لا يعاقبهم عليه إلا بعد إرسال الرسل، وتكون هذه الآية في دلالها على الأمرين نظير الآية التي في القصص: ﴿ ولولا أن تصبيم مصية بما قلمت بالديم فيقوال، ربنا لولا أصلت إليا رسولاً فتتيم ما يتكان وتكون من المؤمن في (المناسلة إليا، رسولاً فتتيم ما يتكان وتكون لم يكن امتيا والسابة بهم، ولولاً قبحه لم يكن المتعالى وعقبه على الرسول إليهم، فنذ بالرسول إلى المقاللة المسية لانظاء شرطها، وهو عدم عمي، الرسول إليهم، فنذ جداً الرسول إنقد اللهم، فنذ والمولول والآخر. وأما الأصل إلى المتعالى وعقبهما وقبيع، فكنيرة جداً ...

واما الاصل الثاني: وهو دلالته على أن الفعل في نفسه حسن وقبيح، فكثيرة جدا. . . فكون ذلك فاحشة وإلياً وبغياً بمنزلة: كون الشرك شركًا، فهو شرك في نفسه قبل النهي

وبعده . فمن قال: إن الفاحشة والقبائح والآثام إنها صارت كذلك بعد النهي . فهو بمنزلة من

يقول: الشرك إنها صار شركاً بعد النهي وليس شركاً قبل ذلك.

[إلى أن قال في صر٣٥٣]: وكذلك إنكاره سبحانه قبح الشرك به في إلهيته، وعبادة غيره معه بها المسرع به في بالشرع معه بها الأطلاق به في المالية على بالأسرع لم يكن تطل الافلة والأمثال معنى، وعند نقاة التحسين والتقبيح بهور في العقل أن ينال بالإشراك وصبادة غيره، وإنها علم قبعه بمجرد النهي عنه في اعجباً أي فلئدة تقى في نالم الأمثال والحجج والبراهين الدالة على قبحه في صريح العقل والفطرة وأنه أقبح الأمثال والحجج والبراهين الدالة على قبحه في صريح العقل والفطرة وأنه أقبح الأمبيع وأظلم الأمثال والحجم عن العقل إذا ألم يكن فيه علم يقبح الشرك الذاتي، وأن العلم يقبحه بديم معلوم بقر وذا العقل، وأن الرسل نبهوا الأسم على ما في عقوضم وفطرهم من

<sup>(</sup>١) الإسراء: ١٥.

<sup>(</sup>۲) الأنعام: ۱۳۱.

<sup>(</sup>٣) القصص: ٤٧ .



والقرآن علوه بهذا (أي الاحتجاج بالاحثلة العقلية على بطلان الشرك والقواحش) لمن تدبره كقوله تعالى: ﴿ فرس لكم حالاً من أفسكم مل لكم من ملكات أياتكم من شركاه في ما رزفتاكم. فائتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كملك نفصل الإبان لقوم يعقلون في [الروز ٢٨]. يجتح بسبحانه عليهم بها في عقولهم من قبح: كون علوك أحدهم شريكاً له. فإذا كان أحداكم يستقيح أن يكون علوكه شريكه ولا يرضى بللك. فكيف شريكاً له. من عبيدى شركاة تجدومه كهادئ؟

وهمذا يبين أن أن قبح عبادة غير الله تعالى مستقر في العقول والفطر. والسمع نبه العقول وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك.

وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَصَرِبَ اللهُ مَثَلًا رَجِلًا فِيهِ شَرَكَاء مَثَمَّاكُسُونَ وَرَجِلًا سَلَمَ لرَجِلَ هل يستويان مثلًا. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون﴾ [الزمز: ٢٩].

احتج سبحانه: على قبح الشرك بها تعرفه العقول من الفرق بين: حال مملوك بملكه أرباب متعاسرون سيئوا المُلكة، وحال عبد يملكه سيد واحد قد سلم كله له.

فهل يصح في العقول استواء حال العبدين؟ فكذلك حال المشرك والموحد الذي قد سلمت عبوديته لإلحه الحق لا يستويان(١٠) هـ.

وقال أيضاً. رحمه الله \_ في نفس المسألة : ﴿ وَلُولا أَنْ تَصِيهِم مصيبة بِما قدمت أبديهِم قبل البحثة فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً . . . ﴾ . فأخبر - تمال ـ أن ماقدمت أبديهم قبل البحثة سبب لإصابتهم بالمصيبة وأن من ذلك لاحتجوا عليه بأنه لم يرسل اليهم وسولاً ، ولم يتزل عليهم كتاباً ، فقطع هذه الحجة بإرسال الرسول وإزال الكتاب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ، وهذا صريح في أراضا أهم قبل البحثة كانت قبيمة بحيث استحقوا أن يصبونا بها المصيبة ، ولكنة ـ سبحانه ـ لايعذب إلا بعد إرسال ، وهذا مو فصل الخطاب ـ إلى أن قال في ص ١١ - في قوله تعالى : ﴿ وَلُو كَانَ فِيهِم آلْمَة نَصِيبَ غَيْرِ اللهُ للسِّمُونَ أَنْ وَلَى السُّمِواتِ والأَرْضُ آلْمُه تَبِيا غَيْرِ اللهُ للسِّمُونَ والأَرْضُ آلْمَه تَبِيا غَيْرِ اللهُ للسِّمُونَ والأَرْضُ آلْمَه تَبِيا غَيْرِ اللهُ للسِّمُونَ والأَرْضُ آلْمَه تَبِيا غَيْرِ اللهُ للسِّمُونَ واللهُ عَلَى السُّمُواتِ والأَرْضُ آلْمَه تَبِيا غَيْرِ اللهُ للسِّمُ اللهِ لللهُ اللهِ قال: أَنْ إلى قال: أَنْ السَّمُواتِ والأَرْضُ آلْمَه تَبِيا غَيْرِ اللهُ للسِّمُ اللهِ اللهُ عَلَى قال: أَنْهَا لَلْهُ لَيْسِيْرًا وَلِيا فَيْلِ الْعَلِيا : وَلَانَ فِيالَ اللهِ قَلْلِيا عَلَى قالنَ أَنْهُ اللهِ عَلَى أَنْهُ اللهِ عَلْمَا وَلَا اللهِ عَلَى الْعَلْمِيا أَنْهُ اللهِ عَلَى الْحَيْلُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعِلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين جـ ١ ص٢٤٦: ٢٥٦.



والإله: هو المعبود المالوه، وهذا يدل: على أنه من الممتنع المستحيل عقلاً أن يشرع الله عبادة غيره أبدأ، وأنه له كان معه معهد سواه لفسدت السموات والأرض.

فَقيح عبادة غيره قد استقر في الفطر والعقول وإن لم يرد النبي عنه شرع، بل العقل يدل على أنه: أقبح القبيح على الإطلاق وأنه من المحال أن يشرعه الله قط.

، على الله : افتح القبيح على الم طلاق والله من المجان ان يسرعه الله فق . فصلاح العالم في أن يكون: الله وحده هو المعبود، وفساده وهلاكه في أن : يعبد معه

غيره . ومحال أن يشرع لعباده ما فيه فساد العالم وهلاكه بل هو المنزه عن ذلك .

[إلى أن قال في ص١٦] وقوله تعالى: ﴿الفحسيتِم أنَّها خلقتاتُم عِبنا وأنَّكم إليننا لا ترجعون فتعالى أنّه الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم، فنزه نفسه سبحانه وباعدها عن هذا الحسبان وأنه يتعالى عنه ولا يليق به لفيحه ولنافاته لحكمته وملكه وإلهيته.

أفلا ترى: كيف ظهر في العقل الشهادة بدينه وشرعه ويثوابه وعقابه، وهذا يدل: على المالها وبالمله و تأليت المسلم وكذلك دينه وارمه ووا بحث به رسله هو ثابت في المله و بالبت المقل والمعقل المعقل المعقل المعقل المعقل المعقل والمعقل إلى أن قال: في ص٣٠، والمحقوق في هذا أن سبب المقال قائم قبل المعتم ولكن عن من وجود سبب الملابا حصورة ، لأن هذا السبب قد تصب أله تمثل له شرطا وهو وفقل المعتمل والمعقل و هذا القام المعتمل المعتمل و هذا المعتمل المعتمل وهذا المعتمل المعتمل وهذا المعتمل المعتمل وهذا المعتمل المعتمل وهذا المعتمل المعتمل المعتمل وهذا المعتمل المعتمل المعتمل وهذا المعتمل المعتمل وهذا المعتمل المع

قلت، فمن آية الميثاق وماترتب عليها من أحكام ومن هذا البحث في قضية تحسين وتقبيح الأفعال قبل الرسالة نخرج بها يلي:

. أن حكم واسم الشّرك ثابّت قبل الرسالة والعلم والبيان، وأن الحجة عليه: العقل وآية الميثاق والآيات الكونية التي تدل على الوحدانية والفطرة التي فطر الله ــ جل ثناؤه ــ العباد عليها.

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة جـ ٢ ص٧: ٣٩ ـ مكتبة الرياض خديثة.

-<del>47</del>-

وأن الشرك قبل الرسالة: مذموم معيب منقوص أصحابه، وأنهم على خطر عظيم وعلى شفا حفرة من النبران لأنه ظلم عظيم وسبب للعذاب، غير أنه موقوف على شرط آخر وهو: الحجة الرسالية ـ وهذا من فضل الله ورحمته بعباده ـ.

أي: أن القــوم قبل البعثة وإقامة الحجة، معذورون في أحكام، وغير معذورين في أحكام أخرى.

معذورون في أنهم لايعذبون في الدنيا والآخرة، حتى تقام عليهم الحجة الرسالية ـ وهذا من رحمة الله وفضله ـ.

وغير معذورين في اقترافهم الشرك وماينيني عليه من أحكام مثل: عدم دفنهم في مقابر المسلمين، ولا الصلاة عليهم، وعدم القيام على قبورهم والاستغفار لهم، ولاتؤكل ذبالحهم، ولاتنكح نساؤهم، ولايدخلون الجنة، وهو أعظمها من الأحكام.

قال ابن تبيةً، والذكير العام المطاق بنف فإن من الناس من ينذكر أيستم به، والأخر تقوم عليه السلمات على ذلك، فيكون عبرة لغيره فعوم المحجدة ويستمن المداب على ذلك، فيكون عبرة لغيره فعوم عليه الحجة، فتجوز عقوبته بعد هذا بالجهاد وغيره، فتحصل بالذكرى منفعة فكل تذكير ذكر به النبيء ، على المشركين، حصل به نفع في الجملة وإن كان الفع للمؤمنين الذين قبلوه واعتبروا به وجاهدوا المشركين الذين قامت عليهم الحجة (١) اهد.

أي أن القتال والجهاد للمشركين لايكون إلا بعد إقامة الحجة وهم قبلها مشركون. وقال أيضاً: فإنه إذا ذكر قامت الحجة على الجميع. والاشقى الذي تجنبها حصل

بتذكيره فيام الحجة عليه واستحقاقه لعذاب الدنيا والأخوة <sup>(1)</sup> اهـ. وقال: والكفر بعد قيام الحجة موجب للعذاب، وقبل ذلك ينقص النعمة ولايزيد (<sup>1)</sup> هـ.

قلت ، هذا نص في إثبات الكفر قبل الحجة ، لكنه غير موجب للعذاب.

<sup>(</sup>۱) جـ13 ص١٦٢ لمجموع الفتاوى.

<sup>(</sup>٢) جـ1٦ ص١٦٩ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٣) جـ1٦ ص٢٥٤ لمجموع الفتاوي.

وقال رحمه الله: وفلا ينجون من عذاب الله، إلا من أخلص لله دينه وجهادته ودعاء مخلصاً له الدين أ ومن لم يشرك به رقم يعبده، فهو معطل عن عبادته وجهادة غيره، كثيرتون وأطائه، فهو اسراحاً الأمر المثلث من عبادة الله وحده، وهذا واجب على كل أحد، فلا يسقط عن أحد البتة، المشرك وهود الإسلام العام الذي لايقبل الله دينا غيره، ولكن لايعنب الله أجداً عمى يعمث إلى وسولاً، وكها أنه لايعذبه فلا يدخلها مشرك ولامستكير وسولاً، وكها أنه لايعذبه فلا يدخلها مشرك ولامستكير عن عبادة ربه. فمن لم تبلغه الدعوة في الدنبا استحين في الاخرة، ولا يدخلها للنار إلا من أثيم رسولاً، فمن لما تبلغه لايدخل النار إلا من أثيم رسولاً، فمن لم تبلغه والدينخل النار، ولايعنب الله بلدان إحداً إلا بعد أن يبعث إليها وسولاً، فمن لم تبلغه عاجات بذلك الأثارات ا هر.

قلت: من هذا النقل أن المشرك لايدخل الجنة وإن كان جاهلاً. ولم تأته رسالة. لان الجنة لا تنخلها إلا نفس مسلمة مؤمنة، والإسلام: هو إخلاص الدين لله . والمشرك لم يخلص دينه لله .

وهذه الأحكام عامة في كل بني آدم ، لم يخصص منها قوم دون قوم ، لأن الميثاق اخذاً عليهم جميعاً، فأي: قوم وإن كانوا ينتسبون إلى دين ورسالة وكتاب، غير أنهم واقعون في الشرك مع الجهل والتأويل، فإنهم تجرى عليهم هذه الأحكام وإن كانوا من أمة عمد، ﷺ. أو من أهل الكتاب

قال ابن تيمية تنمم قد يشكل عل كثير من الناس نصوص لايفهمونها، فتكون مشكلة بالنسبة إليهم لعجز فهمهم عن معانيها. ولايجوز أن يكون في القرآن مايخالف صريح العقل والحس إلا وفي القرآن بيان معانى، فإن القرآن جمله الله شناءاً لما في الصدور، وبينائل للناس، فلا يجوز أن يكون بيخالاف ذلك . لكن قد تخفى أثار الرسالة في بعض الأمكنة والأزمة حتى لايموفون ماجاء به الرسول ـ 養 ـ إما أن لا يعرفوا اللفظ، وإما أن يعرفوا الفظ ولايعرفوا يعتم فحيثلة يصيرون في جاهلية بسبب علم نور النبوة ومن همنا يقع : الشرك وتفريق المين شيماً، كالفنن التي تحدث السيف، فالفن الفراية والعملية هم من الجاهلية بسبب خفاء نورا

<sup>(</sup>١) جـ13 ص٤٧٧ لمجموع الفتاوي.

**₹** 

النبوة عنهم كها قال مالك بن أنس: «إذا قلّ العلم ظهرًا الجفاء وإذا قلّت الأثار ظهرت الأهواء» ولهذا شبهت الفتن بقطع الليل المظلم، ولهذا قال أحمد في خطبته: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة بقايا من أهل العلم.

فالهدى الحاصل لأهل الأرض إنها هو من نور النبوة كها قال ـ تعالى ـ : ﴿ فَإِمَا يَاتَتِنَكُمُ مِنْ فَمَن اتَّبِع هداي فلا يضل ولايشقى﴾ [ط: ١٣٣].

فأهل الهدي والفلاح: هم المتبعون للأنبياء وهم المسلمون المؤمنون في كل زمان ومكان. وأهل العذاب والضلال: هم المكذبون للأنبياء.

يقى أهل الجاهلية الذين لم يصل إليهم ماجامت به الأنبياء . فهؤلاء في ضلال وجهل وشر وشرك لكن الله يقول : ﴿ ﴿ وَلَمَانًا مَعْدَيْنَ حَتَى نَبَعْثَ رَسُولًا ﴾ . وقال : ﴿ وَلَمْلُ مِشْرِينَ ومنذرين لتلا يكون للناس على أنه حجة بعد الرسل﴾ . وقال: ﴿ وَلَمَانَ جَمَانُ رَبِكُ مِلْكُ القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم أياننا ... ﴾ . فهؤلاء لا يبلكهم أنه ويُعذبهم حتى يرسل يهم رسولاً وقد رويت أثار متعددة في أن من لم تبلغه الرسائة في الدنيا فإنه بيمت إليه رسول يوم القيامة في عرصات القيامة (١٤ اهـ ..

قلت: وهذا نص منه \_ رحمه الله \_ في الأمة المحمدية .

وقال في أهل الكتاب والتصاري ننهم على الغلو والشرك الذي ابتدعوه، وعلى تكليب الرسول، والرهبانية التي ابتدعوها، وكل تكليب الرسول، والرهبانية التي ابتدعوها، وكل يدعة ضلالة، لكن إذا كان صاحبها قاصداً للحق نقد يعفى عنه فيقى عمله ضائعاً لا فائلة في، وهذا هو الصلال الذي يعذر صاحبه فاز يعاقب لايتاب. . . فاليهرو أقوى كفراً من التصارى وإن كان التصارى إلى كان التصارى وإن كان التصارى إلى عاملهم إذ كانوا عرفها الحق وتركوه عناداً، فكانوا مغضوباً عليهم، وهؤلاء: بالضلال حرموا أجر المجتهدين ولعنوا، وطرورا عا يستحقه المهتدون، ثم إذا قامت عليهم الحجة فلم يؤمنوا استحقوا العقاب إذ كان السال عاماً" اهد.

فهذا النص في أهل الكتاب فالنصارئ مشركون، وهذا مما لاريب فيه، بل هو من

<sup>(</sup>١) جـ ١٧ ص ٣٠٨: ٣٠٨ لجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>۲) جـ19 ص·۱۹:۱۹۱.



المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، لكن عذابهم أيضاً موقوف على إقامة الحجة الرسالية وقد قامت بمغة الرسول \_ ﷺ \_ .

فيده النصوص منه رحمه الله ـ وغيرها في كتبه كنيرة نين عموم هذه الأحكام في جمع الأمم ، ولايستثنى منها أمة دون أمة ، أو مكان دون مكان ، أو زمان دون زمان ، بل هي أحكام عامة : إنَّ الشرك ثابت قبل الرسالة ، والمداب متوقف عليها ، وأصحابه ليسوا بمسلمين لأنهم تنقضوه ولم يخلصوا دينهم لله ، لقوله تعالى : فوما أمروا إلا ليمبدوا أنه تخلصين له الدين حقامة والبية : ه) . ولتقصهم المينات والفطرة التي فطرها عليها والمعل حجة تفلم علمة ، وفطرهم الله - جل تعالى - وهم جميعاً قد أحذ عليهم الميناق، وحجته عليهم كافة ، وفطرهم الله - جل ثناؤه ـ كلهم على الإسلام والتوحد الخالص قال تعالى: فوظرة إنه التي فطر الثناس عليها لاتبديل خلق أنه إلا الرم: ٣٠] . ولم تستثن أية الميناق قوماً دون دون قوم ولكن جامت بالنظاء عمونية الأحكام

وأظن أنه فيها مضى الكفاية بفضل الله وعونه ورحمته في إثبات وصف الشرك وحكمه مع الجهل والتناويل وعدم قيام الحجة، وفي جاهلية جهلاء، وغياب واندراس للشرائع وطموس للسبل وخفاء شمس النبوة غير أن أهلها لايعذبون ـ بفضل الله ورحمت ـ إلا بعد قيام الحجة ويلوغ الرسالة.

# البساب الثانسي

كيفية انتقال العبد من الشرك إلى الإسلام

الفصل الثانى: الأدلة من السنة المطهرة على فهم حقيقة الإسلام. الفصل الثالث: توصيف العلماء لحقيقة الإسلام. الفصل الرابع: أركان الإيمان وحدوده.

وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: الأدلة من القرآن الكريم على فهم حقيقة الإسلام.

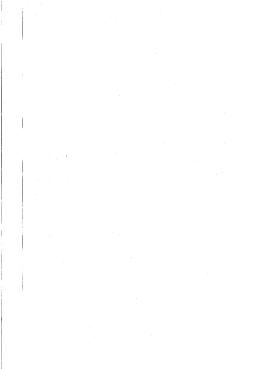

الفصــل الأول

الأدلة من القرآن الكريم على فهم حقيقة الإسلام

المبحث الأول: الانخلاع من الشرك شرط في تحقيق الإسلام.

المبحث الثاني: الكفر بالطاغوت شرط في الإيهان بالله وحده.

المبحث الثالث: إفراد الله بالحكم شرط في تحقيق الإسلام.

وفيه ثلاثة مباحث:

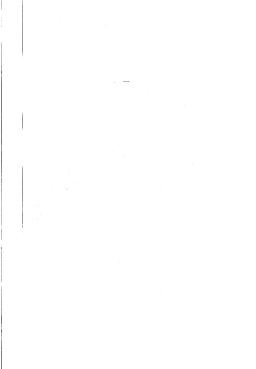



## الفصـــل الأول الأدلة من القرآن الكريم على فهم حقيقة الإِسلام

#### المبحث الأول: الانخلاج من الشرك شرط في تحقيق الإسلام:

الآية الأولى: قال الله ـ تعالى ـ في سورة النوبة آية [٥]: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةُ وآتُوا الزّكاة فخلوا سبيلهم﴾ .

قال القرطيي: ﴿ وَفَانَّ تَابِوا﴾ . أي: من الشرك، ﴿ وَاقَامُوا الصلاة وآتُوا الزُّرَاكَة فَخُلُوا سبيلهم ﴾ . هذه الآية فيها تأثّل وذلك أن الله ـ تعالى علق القتل على الشرك، ثم قال: ﴿ وَقَالَ عَالَمُ القَّلَ بمجرد تابوا﴾ والأصل أن الفتل هني كان للشرك يزول بزواك، وذلك يقضي زوال الفتل بمجرد النوية قبل وقت التربة والزّراكة وهذا بين في هذا المعنى غير أن الله ـ تعالى ـ ذكر التوبة وذكر ممها شرطين أشرين فلا سبيل إلى إلغائها نظير، قوله على: ﴿ أُمِرت أَنْ أَقَالَ النّاس حَى يقولُوا لا إلله إلاً الله ويقبوا الصلاة ويؤثوا الزّناة فإذ الخلوا ذلك عصبوا هي وماهم وأمواهم إلا يحقها وحسابهم على الله بد. وقال ابن الحري فانتظم القرآن والسنة واطواء . ا هـ.

انظر \_رحمني الله وإياك إلى كلام الإمام الفرطمي: أن التوبة تكون: من الشرك. وأن الفتل لايسقط إلا بالانتهاء عنه، وقول الإمام ابن العربي: أن الآية والحديث قد انتظم واتحد معناهما. فبنص القرآن أن الانتهاء عن الفتل والأمر وتخلية سبيل المشركين شرطه: التوبة من الشرك، وأن الآية والحديث: «أمرت أن أقائل الناس». معناهما واحد.

وقال الإمام البغوي فيها: ﴿فَإِنْ تَابِوا﴾. من الشرك، ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةُ وَآتُوا الرَّكَاةُ فخلوا سبيلهم﴾. يقول: دعوهم فليتصرفوا في أمصارهم ويدخلوا مكة ا هـ.

وقال ابن كثير: ﴿واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصده. أي لاتكتفوا بمجرد وجدائكم هم، بل اقصادهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في طرقهم وسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسع وتضطروهم إلى القتل، أو الإسلام. وهذا قال: ﴿وَفَوْنَ تَابُوا واقاموا الصلاة وآتوا الأوكاني، ولهذا اعتماد الصديد، رضي الله عند في قتل مانتي والآثال مانتي والآثار على هذه الآية الكريدة، وأشافا حيث حرمت قناهم بشرط هذه الأمعال وهي: الدخول في

₩.

الإسلام والقيام باداء واجباته ونيه باعادهما على أدناها... وفحذا كديرًا مايقرن بين الصلاة والسؤكاة وقد جاء في الصحيحين أن رسول الله \_ 38 - قال: وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا أنه وأن عمدًا رسول الله \_ 38 - قال: وأمرت بإنام الصلاة وإيناء المؤينة، وقال أبو إسحاق... عن ابن مسعود \_ رضي الله عنه مقال: أمرت بإنام الصلاة وإيناء المؤكنة، وعن لم يزك فلا صلاة له . وقال عبدالرح من بن زيد بن أسلم: أبي الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة وقال: يرحم الله أبا يكر ماكان أفقه ... وقال الإمام أبو جعفر من جرير الطبري. عن المربع بن أنس قال: قال رسول الله \$8: ومن قارى الدنيا على الإخلاص فه وحده من الربيع بن أنس قال: قال وسول الله \$8: ومن قارى الدنيا على الإخلاص فه وحده به الربل، وبلغوه عن رجم قبل هرج الأحاديث واخلاف الأهواء، وتصديق ذلك في كتاب الله في أخير مائزان الله إلى الله تمالى .. فإنان تبوا وأقاموا الصلاة وأنوا المولاة وأنوا المولاة وأنوا المولاة وأنوا المسلاة وأنا المولاة وأنا المولاة وأنام الصلاة ، وإينام الصلاة ، وإيناء المزدى في كتاب الصلاة المولاة وأده ابن مردويه المرودي في كتاب الصلاة اهر.

وقال الإمام الطبري: وفإن تابواء يقول فإن رجعوا عهاهم عليه من الشرك بالله، وجحود نبوة نبيه محمد إلى: توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الألشهة والأنداد والإقرار بنبوة محمد نججة، اهم.

قلت ، وكذلك أيضاً قوله ـ تعالى ـ: ﴿ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فإخوانكم في الدين﴾ "، قال القرطبي قوله تعالى: ﴿ فإن تابوا وأقاموا الصلاة﴾ . أي عن الشرك والنزام أحكام الإسلام (فإخوانكم) أي: فهم إخوانكم (في الدين) قال ابن عباس: حرمت هذه (الآنة، معاء أها الشلة . ا. هـ .

وقال الإمام البغوي : ﴿ فَإِنْ تَابُوا﴾ . من الشرك ﴿ . . . فَإَخُوانَكُمَ ﴾ فهم إخوانكم ﴿ فِي الدين ﴾ لهم مالكم وعليهم ماعليكم ا هـ .

قلت: فهذه الآية نص في أن الفتال لا يرتفع عن المشركين كافة إلا بالتوبة وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، واتفق السلف على أن المهراد بالتوبة: البراءة من الشرك، وخلم

<sup>(</sup>١) التوبة: ١١.



عبادة الأوثان والأنداد والطواغيت، وكل ما يعبد من دون الله مع التزام أحكام الإسلام. وأن هذه الآية مع الحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلك إلا الله، ويقيموا المصلاة ويؤتوا الزكاة، قد أتحد معناهما وانتظام واتفاق الفسرين عند نفسير هذه الآية يازتان هذا الحديث وأمثاله لهم أدل الدليل عل أن الحديث أيضاً يثبت نفس المعنى، وهو أن القتال لايرفع إلا بإلاتهاء عن الشرك والتزام أحكام الإسلام، وهو مراد قوله ـ ﷺ والا بحقها.

ويؤكد هذا أيضاً الحديث الصحيح الصريح : ومن قال لا إلته إلا الله وكفر بها يعبد من دون الله حرم مالم ودم وحسابه على الله ، ولهذا قال ابن العربي في كتابه احكام القرآن فاننظم القرآن والسنة واطردا ولذلك بوب إمام المحديث البخاري بابا في صحيحه : ﴿وَإِنْ تَابُوا وَأَلْمُوا الصلاة وَقُوا الزّكَاة فَخَلُوا سِيلِهِم ﴾ . ثم ساق بسند، عن ابن عمر ان رسول الله ، هِقَّ ، قال : «أمرت أن أقائل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله وأن محمداً بحق الإسلام وحسابهم على الله: .

قال الحافظ: . . . وإنها جعل الحديث تفسيراً للاية لأن المراد بالتوبة في الآية الرجوع عن الكفر إلى التوجيد فضره قوله ﷺ: وحتى يشهلوا أن لا إلك إلا أنه وأن محمداً رسول أشه و بين الآية والحديث مناسبة أخرى لأن التخلية في الآية والعصمة في الحديث بمعنى واحديا<sup>©</sup> اهـ.

قلمة، فمن هذا يعلم أن عصمة الدم والمال تكون: بالتلفظ بالشهادتين والعمل بمقتضاهما وهو إفراد الله بالتأله، والبراءة من عبادة الألمة التي تعبد من دون الله، وإلا لو قالها العبد: ولم يعمل بها لم يعصم دمه وماله إذا كان متلبساً بالشرك ساعة نطقه بالشهادتين. وأما إذا قلفا العبد متشهداً بها شهادة الإسلام فالواجب حمله على الإسلام عملاً بها أقر به لسانه مع افتراض أنه علم بمعناها عامل بمقتضاها. فإذا ظهر منه خلاف هذا حكم ردته.

قال الإمام الشوكاني: وليس مجرد قول: لا إلـه إلا الله، من دون عمل بمعناها مثبتًا

<sup>(</sup>١) فتح الباري جـ١ ص٩٤: ٩٠ ـ كتاب الإيان.



للإسلام، فإنه لو قالها أحد من أهل الجاهلية وعكف على صنمه يعبده لم يكن ذلك إسلاماً(١) هـ.

وقــال أيضاً لاشك أن من قال: لا إلك إلا الله، ولم يتيين من أفعاله مايخالف معنى أ الترحيد، فهو مسلم محقون الدم والمال إذا جاء بأركان الإسلام المذكورة في حديث: وأمرت أن أقاتا. الناس......

وقال إيضًا ـ رحمه الله \_ منكراً على من اعتبر التلفظ بالشهادتين دون العمل بمعناهما. قال: وبالجملة فالسيد المذكور ـ رحمه الله ـ قد بخرو النظر في بحث السابق إلى الإفرار بالتوحيد الظاهري، واعتبر عجرد النكلية كليمة التوحيد فقط من دون نظر إلى ماينافي ذلك من أفعال المشكلم بكلمة التوحيد، ويضاله من اعتفاده الذي صدرت عنه تلك الأفعال المتعالم بالأموات، وهذا الاعتبار الإينيني التمويل عليه ولا الانتخال به، فالله سيحانة إنها ينظر لهالية القلوب وماصدر من الأفعال من اعتفاد لا إلى بجرد الألفاظ، وإلا لما كان فرق بين المؤمن

(١) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ص٠٤.

والمنافق (٣) ا هـ.

<sup>(</sup>٢) ص٤٦ المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ص ٦٧: ٦٨ المصدر السابق.

**-**----

قلت، فهذا المعنى بغضل الله \_ مستفيض ذكره في القرآن والسنة وكلام ألسلف الصالح ، أن الانخلاع من الشرك والكفر بها يُعبد من دون الله شرط في تخلية السبيل، وعصمة الدم والمال ، وإجراء أحكام الإسلام وأن هذا هر غاية القتال يرتفع بوجوده ويرجع بنقضه . قال الشيخ عبدالرحم بن عمد بى قاسم الحنيلي الشجدي : وهيأ عن ابن عمره - رضي الله عنها . أو يقل الله الله يقتل المنافق . في المشركين منهم وحتى يشهدوا أن لا إله إلا أنه . وإلمراد: العلم بمعناها والعمل بمقتضاها . . ويقموا الصلاة ويؤقوا الركاة . فها ركان لايستقيم إسلام العبد إلا بها . وفؤاذ فعلوا ذلك ، أي : لا إله الله وأن عمداً رسول الله ، وأقاموا الصلاة وأتو الركاة ، وعصوا مني دماهم وأمواهم . . في الإله ولا يكل كنافم حتى يأتوا بناف للشهادتين ، وإلا بعن الإسلام، وهو الترام شرائعه . قال بكر لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله ـ يقد ـ لقائلتهم على ذلك ١٠٠ اهـ .

الآية الثانية: قال \_ تعالى \_: ﴿ وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله شُـــــ. في سورتي [البقرة: 197]، و[الأنفال: 79].

قال ابن كثير في آية الانفال: . . . . وقال: الضحّاك عن ابن عباس: ﴿وقاتلوهم حتى الأكتون شرق. وكذا أقال: أبوالعالية، ويجاهد، والحسن، وقتادة، وقادة، والسبن، والسدي، ومقادة، وقادة، عن الزهري عن عروة بن ازير وغيره من علياتا: حتى لاتكون فتنة حتى لايفتتن مسلم عن الزهري عن عروة بن ازير وغيره من علياتا: حتى لاتكون فتنة حتى لايفتتن مسلم عنيا، وقوله: ﴿وَيكُونَ اللّهِنَ كُلُه هُ﴾. أن يقال: غناص الترحيد شام الله أن الله في أرك وغيله أن يقال: وقالت وقالت المسابق عن الله عنها شام في شرك وغيله على الإلله إلا الله وقال عند بن إسحاف: ويكون اللوجيد خالصاً شام ليس فيه شرك، وغيله عادوية من مادونه من لائذ ويشهد عند ين إسحاف: ويكون اللهن كله شه. لا يكون عن ديبكم كفر: ويشهد فذا مائيت في السبحين عن رسول الله ـ ﷺ الا قارات أثارت أن اقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا أله. . . . . ا هـ .

وقال البغوي في آية البقرة: ﴿وَلَقَاتُلُوهُمَ ﴾. يعني: المشركين ﴿حتى لاتكون فتنةَ ﴾. أي: شرك. يعنى: قاتلوهم حتى يسلموا فلا يقبل من الوثني إلا الإسلام، فإن أبنى قتل

<sup>(</sup>١) الإحكام شرح أصول الأحكام جـ ٤٠٠ ص٠٤٠.

﴿وريكون الدين﴾. أي: الطاعة والعبادة ﴿فَهُ وحده فلا يعبد ثيه دونه .. ﴿ وَانَّ التَهُوا﴾ عن الكفر وأسلمرا ﴿فلا معدوانَّ ﴾. فلاسبيل ﴿وَالاَّ عِلْمَا للطَّلْمِيّْ ﴾. قاله: أبن عباس أحـــ والمريخ : حتى لايفتن مؤمن عن دين ﴿وريكون الدين كله فُّ﴾. أي: ويكون الدين خالصاً الربيخ : حتى لايفتن مؤمن عن دين ﴿وريكون الدين كله فُّ﴾. أي: ويكون الدين خالصاً للا تركير في ﴿وَإِنْ التَهُوا﴾. عن الكذير ﴿وَانَا لَهُ عِلْ المعلون بِهمِيْ﴾. أما اهـ.

وقال القرطبي في آية البقرة: فيه مسألتان:

الأولى: قوله - يمالى -: ﴿وَقَالُوهِمْ ﴾ . أَمْ بَالقَتَالُ لكُلُ مشركُ فِي كُل مرضع على مرفى الله الله فيهم : ﴿ وَقَالَ الله فيهم : ﴿ وَقَالَ الله فيهم : ﴿ وَقَالَ الله فيهم : وَقَالَ الله فيهم : وَقَالَ عَلَيْهُ الله قوله . وقو أمر أبقال مطلق لابشرط أن يبدأ الكفار. ولي ذلك قوله - تعالى -: ﴿ وَلِكُونُ الله يَعْ للله فيه السلام : ﴿ أَمْرَتُ أَنَّ أَلْمَا لَلنَّاسُ حَتَى يقولُ لا إلله إلا أنه أب الله والكفر ؛ وأمرت أن قائل أبق والحقيث على أن سبب القتال هو الكفر ؛ لأنه قال أرضح لاتكون فتنه ﴾ . أي كفر . فجعل الغاية عدم الكفر وهذا ظاهر . قال : ابن عباسل والكون فيضهم . الفتنة هناك الشرك وماتابه من أنَّ المؤتنِين . . .

وقتادة والربيع والسدي وغيرهم. الفتنة هناك الشرك وماتابعه من أذى المؤمنين.. والثانية: ﴿ وَاللَّهُ النَّهُوا ﴾. أي عن الكفر إما بالإسلام كها تقدم في الآية قبل أو بأدام المائية في حد أدا الكانباره.

الجزية في حق أهل الكتاب ! هـ. وقلت: فهل بعد هذا السان من سان؟ وها بعد هذا المهان من برهان؟ أن القرآن بند

ظلته فهل بعد هذا البيان من بيان؟ وهل بعد هذا البرهان من برهان؟ أن القرآن ينصل على أن: الفتال لايفع من رؤوس المشركين الا بانتهائهم والأدعهم وتربغهم من كال مايسها من دون الله مع إخلاص العبادة لله الواحد الفقياء، وإن الآية والحديث، أمرت أن اقتل التالس حتى يقولوا لا إله إلا ألفه. بنص السلف الصالح يدلان: على هذا المدنى لا كما فهم كترم المتأسخوين أن المقصد والفناية هو بجرد التلفظ بالشهادتين وان لم تخرجهم من الشرك إلى التوجيد، ومن الكفر إلى: الإيان بالله وحده. فيالها من حجة ما تطفها للمستارع.

العلم بقبح وحرمة الشرك شرط في التوبة منه: - العلم بقبح وحرمة الشرك شرط في التوبة منه:

ومن المعلوم بيقين أن الانخلاع من الشرك الذي نصت عليه الآيات أنه شرط في تخلية السبيل يسبقه العلم به وبقبحه حتى يثم البراءة منه.

سبيل يسبقه انعلم به وبعبحه حتى يتم البراءه منه . قال ابن القيم : وعلى هذا الأمر العظيم (عبة الله) أسست الملة ، ونصبت القبلة ، وهو



قطب رحى الخلق، والأمر الذي مدارهما عليه. ولاسبيل إلى الدخول إلى ذلك إلا من باب العلم فإن عجة الشيء فرع عن الشعور به . . .

ولابعثت الـرسـل وأنــزلت الكتب إلا بالعلم ولائميد الله وحده وأثنى عليه ومجد إلا بالعلم، ولا عرف الحلال من الحرام إلا بالعلم، ولا عرف فضل الإسلام على غيره إلا بالعلم(۱) هـ.

وقال أيضاً: ولكن الأمركما قال عمر بن الخطاب: «إنها تنقض عرفي الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية». وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك، ومعامية القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه ومو لايعرف: أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره أو شر منها أو دونه. فيتقض بذلك عرض الإسلام عن قلبه. ويعود المروف: حكواً، وللذكر: معروفاه والدعة: سنة، والسنة يدعقه ويكفر الرجاع : بمحمد الإلياع ١٩٠ هـ. الإيمان، وتجريد التوجيد، ويبدع: يتجريد تتابعة الرسول في الإيقاق الأهواء والدياع ١٩٠ هـ.

قلمت، هذا كلام \_ بفضل الله \_ خبير بالشريعة ومقاصدها فكيف يتوب من الشرك من لا يعرفه ولا يعلم قبحه؟! وكيف يعبد الله من لا يعرف حد العمادة والتوحيد والطاعة له وحده لا شريك له؟! وهذا كها قال الشيخ - رحمه الله تعالى \_: وما عبد الله وحده وأنشى عليه ومجد إلا بالعلم .

نخلص من هاتين الآيتين السابقتين: أن الفتل والقنال يرفع عن رؤوس المشركين ويخلي سبيلهم ساعة توبتهم وبراءتهم وانخلاعهم من الشرك والتزام التوحيد.

## المبحث الثاني: الكفر بالطاغوت شرط في الإيمان بالله و حده:

الآيسة الثالثية: قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَمُن يَكُفُرُ بِالطَاعُوتِ وَيَوْمِنَ بِاللّٰهِ فَقَدَ استمسكُ بالعروة الوثقي لاانفصام لها والله سميع عليم ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

قال الفرطبي: يقول - تعالى: ﴿ فعن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوقفي﴾ . جزم بالشرط. والطاغوت مؤنه من طغى بطغى وحكى الطبري ـ يطغو إذا جاوز الحمد بزيادة عليه . ﴿ فقد استمسك بالعروة الوقفي﴾ . جواب الشرط. . فقال

 <sup>(</sup>۱) مفتاح دار السعادة جـ۱ ص۸۷.
 (۲) مدارج السالكين جـ۱ ص۳۵۱:۳۵۱.

مجاهـد: العــروة: الإيهان، وقــال الســدي: الإســلام، وقــال ابن عباس وسعيد بن جبير والضــّاك: لا إلـٰه إلا الله. وهـلـه عبارات ترجع إلى معنى واحد ا هــ.

وقال البغوي: ﴿ فَمَن يَكُفُو بِالطَّافُوتَ﴾ . يعني: الشيطان، وقبل: كل ماعبد من دونًا الله \_ تعالى ـ نهو طاغوت . . ﴿ ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى﴾ . أي: تمسك واعتصم بالعقد الوثيق للحكم في الدُّين . . ﴿ لاانقصام لها﴾ . لا انقطاع لها هـ .

وقال الشنقيطي في قوله - تعالى -: ﴿ وَلَقَدَ بَعَنَا فِي كُلُ أَمَّ رَسُولًا أَنَّ اعبَدُوا اللهُ وَاجْتَبُوا الطاغموت ﴾ ولا تنفع عبادة الله إلا بشرط اجتناب عبادة ما سواه كها بيئه - تعالى -بقراء : ﴿ وَلَمَن يَكْفُر بِالطاغموت ويؤمن باللهُ فقد استمسك بالعروة الوثقى ﴾ . وقوله : ﴿ وَمَائِونَ أَكْرُهُم بِاللهُ لِأَهُم مِسْرِكُونَ ﴾ . إلى غير ذلك من الأيات ا هـ .

وقال ابن كثير: ﴿ فَهَمَن يَكُفُر بِالطَاهُوتُ ويؤمن بالله ... ﴾. أي: من خطع الأنداد والأوثان ومايدعو إليه الشيطان من عبادة كل بالبعيد من دون الله ، ووحد الله فيه وحده وشهد: أن لا إله إلا همر، ﴿ فقد استعسل بالعمروة الوثقى﴾ . أي: فقد ثبت في أمو واستقام على المطريقة المثلن والصراط المستقيم . . . ومعنى قوله: (أي الفاروق) في الطاغوت: أن الشيطان قوي جدًّا، فإنه يشمل كل شرًّ كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان، والتحاكم إليها، والاستعمار بها . . .

قال مجاهد: وفقد استمسك بالعروة الوثقى، يعنى: الإيبان. وقال السدي: هو الإسلام، وقال سعيد ابن جبير والضحاك: لا إلنه إلا الله.... وهذه الاقوال صحيحة ولانتافي ينها اهـ.

<sup>(</sup>١) النحل: ٣٦.

= 🖘 =

المؤمن بالله وحده الكافر بالطاغوت عند إقراره بوحدانية الله وتبرئه من الأنداد والأونان التي تعبد من دون الله فوطيعيم به بنا عزم عليه من ترحيد الله وإخلاص ربويته قليه وبالطوغ عليد - من البراءة من الألفية والأصنام والطواغيت - ضميره، ويغير ذلك مما أخفته نفس كل أحد من تحقق لايكتم عنه سر ولا يخفي الجه أس حتى جيازى كالا يوم القيامة بها نطق به لسانه وأضمرته نفسه إن خيراً يخيراً وإن شرأ قشراً احد

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب: واعلم أن الإنسان مايصير مؤمنًا بالله إلا بالكفر بالطاغوت والدليل قوله ـ تعالى ـ: ﴿ فَمَن يَكُفُر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقي ﴾ .

الرشد: دين محمد، ﷺ، والغي: دين أبي جهل. والعمروة الوقفى: شهسادة أنّ لا إله إلا الله وهي متضمنة للنفي والإثبات تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لاشريك له\10 هـ.

قلقة : انظر رحمك الله \_ تعالى - إلى هذه الآية ما احكم معناها، وقوة بيانها. إذ أنها التوقيق المستصداك بالعروة الرفقي التي هي الإسلام باتفاق القدرين على شرط - كما قاله: القرصوي والمستضيع وحده ومن العلوم أن قدات الشرط ينفي مشروطه . فالإسالام لابد فيه من : الكفر والبراءة وجده وحده لا تريك له ، وإلا انفصمت العمروة الوقيق في يدم مدعها . لأن الإيان بالله ، والإيان بالله وإلايان بالله والإيان بالله والإيان بالله والإيان بالله على وحده منها لما حده منها المحروة المؤتف في قلب مبدئ هذا من المنافق عنه أنها على واحد منها المحروة . فمن المحال أن يقال : فلان هذا من شيعة الرحن ومن شيعة الطافوت ، أو فلان هذا من شيعة الرحن ومن شيعة الطافوت ، أو فلان هذا موحد مشرك أو مسلم كافر . فهذا هو الإسلام الذي أمرأن أن يناف والارفع السيف عنهم حتى أو والازفع السيف عنهم حتى المحال إله ، فيذا والإيان الله وجوده وبياله .

. ويبقى سؤال أريد من أخي القاريء الإجابة عليه وهو من لم يخلع الأنداد أو الأوثان أو عبادة الطواغيت أو ارتضى طاغونا يسوس العباد ويحكم فيهم بها شاء من تشريعات وأحكام

<sup>(</sup>١) كتاب عجموعة التوحيد ص ١٥ دار الفكر.



دون الله ورسوله ـ ﷺ ـ فهل هذا كَفَرَ بالطاغوت أم آمن به؟

ثم بعد هذا هل هو مستمسك بالعروة الوثقي أم انفصمت من بين يديه؟

## المبحث الثالث: إفراد الله بالحكم شرط في تحقيق الإسلام:

الإيــة الـرابعــة: قوله \_ تعالى ـ: ﴿ قُلْ يَأْهُلُ الْكَتَابِ تعالى اللهِ كُلُمَةُ سُواهُ بِينَنَا ويبتكم أن لانعبد إلا الله ولانشرك به شيئاً ولايتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقدلها الشهدراً تأناً مسلمه ن كل رآل عدان: ٢٤٤.

قال القرطبي: الأولى: الخطاب في قول الحسن وابن زيد والسدي: لاهل نجران. وفي قول علما المنافئة وابن جرانا وفي الطامة قول تعادة وابن جريع وغرضها: لهيود المندية، حرفولو بالذلك لانهم جعلوا أحيارهم في الطامة لهم كالأرباب. وقول: هر للهود والنصارى جيماً وفي كتاب النبي إلى مرقل: وبسم الها المنافئة ا

سسم. الثانيّة: قوله \_ تعالى :: ﴿وَلاَيْتَخَلَّ بِعَضْنَا بِمِضاً لُوبِاياً مِن دُولَ اللّهِ كَ. أَي: لانتبعه في تحليل شيء أو تحريمه إلا قبيا حلله الله \_ تعالى - وهو نظير قوله تعالى: ﴿اتخلُوا أَحْبَارُهُمُ ورهبانهم أزباباً من دون اللّه ﴾. معناه: أنهم أنزلوهم منزلة ربهم في قبول تحريمهم وتحمليلهم

لما لم يحرمه الله ولم يحله الله. . .

الثالث: ﴿ وَاَنْ تَوْلُوا ﴾ أَي : أُعرضوا عها دعوا إليه : ﴿ وَتَقُولُوا الشهدوا بِأَنَّا مسلمونَ ﴾ . أي : متصفون بدين الإسلام متقاون لاحكامه معترفون بها شه علينا في ذلك من المنن والإنعام غير متغلين أحداً رباً لاعيسى ولا عزيرًا ولا الملاكلة لاجم بشر مثلنا عدث كحدوثا، ولا تقبل من الزيمان شيئًا بتجربهم علينا مالم يجرمه الله علينا فتكون قد اتخذناهم أربايا وقال عكرمة : معتى (يتخذ كي سجد وقد تقدم أن السجود كان إلى زمن النبي - ﷺ ثم نمي النبي معاذاً

وقــال ابن كثير: هذا الخطاب يعم: أهل الكتاب ومن جرى بجراهم: ﴿قُلْ يَاأَهُلُ الكتاب تعالوا إلى كلمة﴾. والكلمة تطلق: على الجملة المفيدة كما قال ههنا ثم وصفها بقوله: =₩=

﴿ سُواه بِيتنا وبِينكم ﴾ . أي: عدل ونصف نستوي نحن وأنتم فيها ثم فشرها بقوله . ﴿ وَأَن لاَنهِ مِن اللهِ عَلَم اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ مَن اللهُ واللهِ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وقال الإمام الطبري: يعني بذلك جل ثناؤه قل يامحمد لأهل الكتاب وهم أهل التوراة والإنجيل «تعالوا» هلموا إلى «كلمة سواء» يعنى: إلى كلمة عدل بيننا وبينكم، والكلمة العدل هي: أن نوحه الله فلا نعبد غيره، ونبرأ من كل معبود سواه، فلا نشرك به شيئًا، وقوله: ﴿وَلا يَتَخَذُ بِعَضِنَا بِعَضًا أَرْبَاياً﴾ يقول: ولا يدين بعضنا لبعض في الطاعة فيها أمر به من معاصى الله ويعظمه بالسجود له كما يسجد لربه «فإن تولوا» يقول: فإن أعرضوا عما دعوتهم إليه من الكلمة السواء التي أمرتك بدعائهم إليها فلم يجيبوك إليها فقولوا أيها المؤمنون للمتولين عن ذلك: اشهـدوا بأنا مسلمون. . . وأما قوله: ﴿ولايتخذ بعضنا بعضاً أرباباً﴾. فإن اتخاذ بعضهم بعضاً هو: ماكان بطاعة الاتباع الرؤساء فيها أمروهم به من معاصى الله وتركهم مانهوهم عنه من طاعة الله كما قال جل ثناؤه : ﴿ اتَّخذُوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح بن مريم وماأمروا إلا ليعبدوا إلنهاً واحداً ﴾. (ثم ساق بسنده) عن ابن جريج قال: «ولايتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله» يقول: لايطيع بعضنا بعضاً في معصية الله ويقال: إن تلك الربوبية أن يطيع الناس: سادتهم وقادتهم في غير عبادة وإن لمن يصلوا لهم. . وأما قوله: ﴿ فَإِنْ تُولُوا فَقُولُوا اشْهِدُوا بِأَنَّا مُسلِّمُونَ ﴾. فإنه يعنى: فإن تولى الذين تدعوهم إلى الكلمة السواء عنها وكفروا فقولوا أنتم أيها المؤمنون لهم: اشهدوا علينا بأنا بم توليتهم عنه من توحيد الله وإخلاص العبودية له وأنه الإك الذي لاشريك له مسلمون يعني: خاضعون لله به متذللون له بالإقرار بذلك بقلوبنا وألسنتنا ا هـ.

وقال الشُّوكاني: (ولايتخذ بعضنا بعضًا أربابًا) تبكيت: لمن اعتقد ربوبية المسيح

777b

وعزير، وإشارة إلى أن هؤلاء من جنس البشر وبعضهم، منهم وازدراء على من: قُلُد الرجال في دين الله قحلل ماحلملو، له وحرَّم ماحرمو، عليه فإن من فعل ذلك فقد اتخذ من قلمه رئيًا ومنه: ﴿الخَدْوا أَحِيارِهم ورهمانهم أربايًا من دون الله﴾. (ثم ذكر حديث هرقل) ا هـ.

قلت، فهذه الآية الكريمة تتحدّث وتفصل القدر الطلوب من العباد تحقيقه حتى يأمنوا على دسائهم وأمواضم وتجري عليهم أحكام الإسلام في الظاهر والله يتولى السرائر وهو عبادة الله وحده الاشريك له وخلع عبادة الآلية والطواغيت والأرباب، وأن نكون جميعًا عبيداً لله الواحد القهار وأن الأنزل أحدًا من البشر منزلة الإله والرب في الطاعة والتلقى والاتباع.

لله الواحد المهار وال لا يتران احداً من البشر مترانه الإله أو وارب في الطاعة والنافي واد يناخ.
وإتيان الفسرين بحديث هرق عند تفسير هذه الآية والاستشهاد به لأكبر ذليل على أن المدني أوان هذه العان كانها تشملها الكلمة الماسمة للدم والمال وعندا يطالب الشرع قوماً في موضع بقوله: ﴿قُلْ ياأهُمُ الكتاب تعالواً للمحمد الموادات ... ﴾. وفي موضع أخر يطالب قوماً بقوله: أهرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلا ألف... .. ولم يختلف المطالب من كالهها علم بيقون مطابقة الحديث للابت يوالاية للمحديث والمدينة المدينة المدينة المدينة المراثر. من المحام أن القاهر - والله يتولَّى السرائر - همونة المتراثر وعن المعلوم أن التوام التوجيد والمراءة من الشرك المدينة المدينة والمدينة المتراثر وعنداً الموجيد والمراءة من الشرك المدينة المد

وهنا سؤال للقاريء الفاضل. لو أن يهودياً أو نصرانياً قال للنبي ـ ﷺ ـ ساقر والتزم بكل ماجئت به وأفرد الله بالعبادة والتألم، وأبراً من عبادة للخلوفين إلا عيسى وعزير، أو قال له اسلمت وآست بها جئت به ثم وجده يدعو من دون الله أحدًا ويتخذ أربانًا من دون الله يمللون ويحرمون ويرسمون له كيفية حياته وحدادهما بمعزل عن الله ورسوله ﷺ فيا حكمه؟ وأثرك الامام الذين يجيب عن هذا السؤال

قال في الآية (٢٠) من سورة آل عمران، ﴿فَإِنَّ حَاجِكُ فَقَلَ أَسَلَمَتُ وَجَهِي لَهُ وَمِنَ آتِينِي وَقَلَ للذَينَ أَوْتُوا الكَتَابِ والأَمْنِينَ أَسَلَمْتُم . . . ﴾. قوله ـ تعالى ـ : ﴿فَإِنَّ حَاجِكُ ﴾ أي : خاصيوكَ ياعمد في الدين وذلك أن اليهود والنصارى قالوا: لسنا ماسميتنا به يامحمد إنها اليهودية والنصرانية نسب. والدين: هو الإسلام ونحن عليه. فقال الله ـ تعالى ـ : ﴿فَقَلَ أَسَلُمُوا أَسَلُمُوا لَ أَسَلَمَتُ وَجَهِي لَهُ ﴾ . أي : انقدت لله وحده يقلي ولساني وجمع جوارحي . . . ﴿فَإِلْ أَسْلُمُوا =45

فقد اهتدوائي. فقرأ رسول الله، ﷺ، هذه الآية فقال أهل الكتاب: أسلمنا. فقال لليهود أشتهبون أن عزيراً عبده ورسوله؛ فقالوا: عماذا لله أن يكون عزير عليه السلام عبداً. وقال للنصاري: أنشهبون أن عبسى كلمة الله وعبده ورسوله؛ قالوا: معاذا لله أن يكون عبسى عبداً فقال الله عزوجل : ﴿ وَإِنْ تُولُوا فَإِنْهَا عليك البلاغُ ﴾. أي: تبليغ الرسالة وليس عليك الهداية أهـ.

ظلت: نخلص ـ بفضل الله وعـونه وكرمه ـ من هذه الآية أن الانتهاء عن الشرك والنزام التوحيد هو القدر الذي لايرفع السيف عن رؤوس المشركين حتى يقروا ويلتزموا به .

واتضي بذكر هذه الابات العظيمة عن نظيرها في الفرآن الكريم إذ أنه بوجد الكثير الكثير من الأيات التي تجويه الكثير الكثير من الأيات التي تحويم هذا المدنى الجني الواضح كفوله - تعالى .: فوولفه بعثا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا أله واجتبوا الطاغوب (الأبياء: ٢٦) ، وقوله - تمالى .: فواعموا الماكم من إله غيره. على السان كل رسول إلى قومه ، وقوله: فإلا تعالى على وأتوني مسلمين في (الساخ : ٣٦) . وقوله: فإن الحكم إلا لله أمر أن لاتعبدوا إلا إياه ... ). وغيرها الكثير من الأبات التي تتخت عن القدر الذي بلخته الرسل إلى أقوامها وهو يدور على إفراد المنائلة ووقف عبادة ما سارة وأن الحكم إلا هم الله يؤخل المالية ويضع عبادة ما سارة وأن الإلمال الذي يدخل صاحبه في الإسلام والله يتؤخل السرائر ويكون من المؤمنين بالرسل لامن الكافرين بهم الإيان الذي تجري عليه به أحكام الإسلام في الظاهر هذا بخلاف الإلهان الذي يجرم صاحبه على الخلود في الذيان الله الإيان الذي يجرم صاحبه على الخلود في الذيان الله الإيان الذي يجرم صاحبه على الخلود في الذيان الله الإيان الذي يجرم صاحبه على الخلود في الذيان الله الدين موحدة وحدود ...

وهذا الإيمان الذي تجري به الأحكام هو المعنىّ: بقول المعصوم، ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلته إلا الله ويؤمنوا بي وبها جنت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. . أخرجه مسلم.

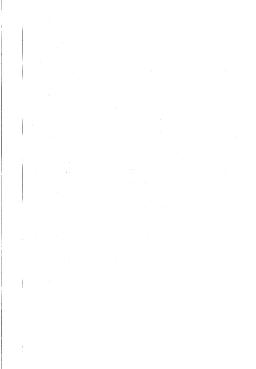

## الفصــل الثاني

# الأدلة من السنة المطهرة على فهم حقيقة

و فيه سعة ساحث:

المبحث الأول: العلم بمعنى الشهادتين شرط في عصمة الدم والمال.

المبحث الثانى: اليقين والعلم بمقتضى الشهادة شرط في صحتها.

المبحث الثالث: الكفر بها يعبد من دون الله شرط في عصمة الدم والمال. المبحث الرابع: كلمة التوحيد تعصم قائلها بشرط البراءة من الشرك.

المبحث الخامس: لب التوحيد معرفة الله.

المحث السادس: استحالة عبادة الله بالشرك. المبحث السابع: العلم قبل القول والعمل.

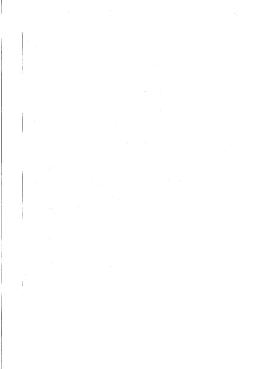



## الفصــل الثانــي الأدلة من السنة المطهرة على فهم حقيقة الإسلام

## المبحث الأول: العلم بمعنى الشمَادتين شرط في عصمة الدم والمال:

الحديث الأول: أخرج مسلم في صحيحه: أن أبا هريرة أخبره ـ أي سعيد بن المسيب ـ أن رسول الله ًﷺ قال: «أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إلنه إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم منى ماله ونفسه إلا يحقه وحسابه على الله:

. . . . عن أبي هربرة ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله ـ ﷺ ـ قال: «أمرت أنّ أقاتل الناس حتى يشهدوا أنّ لا إلنه إلا الله ويؤمنوا بي وبها جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا يحقها وحسابهم على الله: .

.... وعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلك إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله».

. . . . . وعن أبي مالك عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ومن قال لا إلئه إلا ألله وكفر بها يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله: . وفي رواية أنه سمع النبي ، ﷺ، يقول: ومن وحد الله ثم ذكر مثله: (٠٠ . اهـ.

قلق، هذه السروايات تنص على أن القتسال مشروع إلى أن ويقسولوا، وفي رواية ويشهدوا، وفي رواية من وحد الله، وفي رواية ووكفر بها يعبد من دون الله، وفي رواية أضاف وويؤمنوا بها جثت به، وهذه الروايات كلها تدل بفضل الله ـ على أن: العلم بمعنى الشهادتين شرط في عصمة الدم والمال.

<sup>(</sup>١) راجع صحيح مسلم بشرح النووي جـ١ ص٠٢١٠.

## القول دليل على الاعتقاد:

أولاً معنى القول: قال صاحب لسان العرب معنى كلمة قول .. فأما تجوزهم في 
تسبية الاعتقادات والآراء قولاً فلأن الاعتقاد يخفى فلا يعرف إلا بالقول، أو بها يقوم مقام 
القول من شاهد الحال فلها كانت لاتظهر إلا في القول سميت قولاً، إذ كانت سبباً له، وكان 
القول دليلاً عليها، كها يسمى الشيء باسم غيره إذا كان ملابساً له وكان القول دليلاً عليه، .. 
قال شهر: تقول قولني فلان حتى قلت: أي: علميني وأمرين أن أقول فال 
وأفرتيني إي: علميني ماأقول وأنطقتي، ومعلني على القول، وفي حديث سعيد بن المسيب 
حين قبل له: ماتقول في عضيان وعلى، فقال: أقول فيها: ماقولني الله ـ تعالى ـ ثم قرأ: 
هوالملتين جاموا من بعدهم يقولون وبنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيبان ﴾ والخبر: ١١ هذه الداء هده

قلت: فهذا القول لابد فيه من العلم. ومن هذا يعلم: أن المقصود بقول النبي - ﷺ -: ا وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أي: حتى ينطقوا ويعلموا: لا إله إلا الله .

## العلم شرط في صحة الشمادة:

<sup>(</sup>١) لسان العوب لابن منظور.

=-₩-

وقال الترطبي في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلاّ من شهد بالحق وهم يعلمون ﴾ . . . والمعنى : ولايملك هؤلاء الشفاعة إلا لمن شهد يالحق وآمن على علم ويصبرة قاله : سعيد بن جبير وغيره . قال وشهادة الحق لا إلنه إلا الله . ﴿وهِهم يعلمون ﴾ . حقيقة ملشهدوا به . . .

بعدمون». حقيقه ماسهدوا به . . . الثانية قوله ـ تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَهْدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾. يدل على معنيين .

أحدهما: أن الشهادة بالحق غير نافعة إلا مع العلم وأن التقليد لايغني مع عدم العلم بصحة المقالة.

والثاني: أن شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها أن يكون الشاهد عالماً بها ونحوه ماروى عن النبى، ﷺ: وإذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع.. ا هـ.

وقال ابن كثير: . . . هذا استثناء منقطع أي : لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له ا هـ .

وقال الإسام الطبري: فقال بعضهم معنى ذلك: ولايملك عيسى وعزير والملاتكة الذين يبعدهم هؤلاء المشركون بالساعة الشفاعة عند الله لاحد إلا من شهد بالحق فوحد الله وأطاعه بتوجيد علم منه وصحة بها جاءت به وسله قوله: «إلا من شهد بالحق، قال: كلمة الإملاض وهم يعلمون: أن الله حق وجيسى وعزير والملاتكة يقول: لاينفع عيسى وعزير والملاتكة إلا من شهد بالحق وهو يعلم الحق ا هـ.

وقال ابن تيمية والشهادة: لابد فيها من علم الشاهد وصدقه وبيانه لا يحصل مقصود الشهادة إلا بهذه الأمور(١٠).

وقال إيضاً رحمه الش<sup>رب</sup> قال أبو الفرج في معنى الابة قولان: احدهما: أنه أراد بـ دالذين يدعون من دونه، أهنهم تم استشن عيسى وعزيراً والثلاثكة. فقال: إلا هومن شهد بالملق، وهو شهادة: أن لا إلك إلا أله دوهم يعلمون، يقلويهم ماشهدوا به بالسنتهم قال: وهذا مذهب الأكثرين. منهم: تفادة، والثاني: أن المراد بـ دالذين يدعون، عيسى وعزيراً والملائكة اللذين يحيدهم المتركبون. لا يملك هؤلاء الشفاعة لأحد والأمن شهد بالحق، وهي: كلمة

<sup>(</sup>١) جـــــ ١٤ ص١٨٧ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) جـ١٤ ص٠٤: ٤١١.

الإنتلاص ووهم يعلمون أن الله خلق عبسى وعزيراً والملائكة. وهذا مذهب قوم . منهم: ا عاهد . إلى أن قال في ص٠٩٠ : ١١ ٤ : وهذا يتناول: الشافع والشفوع له، فلا يشفع إلا أ من شهد بالحق وهم يعلمون . فالملائكة والأنبياء والصالحون - وإن كانوا لايملكون الشفاعة ـ لكن إذا أذن هم الرب شفعوا . وهم لايؤذن لهم إلا في الشفاعة للمؤمين اللتين يشهبودن . أن لا إلى إلا الله فيشهبودن بالحق وهم يعلمون الإيضفون لمن قال: دلمه الكلمة تقليله اللاباء والشيرخ كما جاء في الحذيث الصحيح: وإنَّ الرجل يُسال في قدم ماتقول في هذا الرجل ؟ فأما المؤمن فيقول: هو عبدالله ورسوله جاءنا بالبينات والهدى وأما المرتاب فيقول هاه هاه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئاً قلاله . فلهذا قال: وإلا من شهد بالحق وهم يعلمون » وقد تقدم قول ابن عباس: يعني من قال إلى إلا الله . يعني : خالصاً من قالم . والأحاديث،

ولا الفَرطي: قولد: وأشهد أن لا إلك إلا الله وحده الاشريك له، أي: أفطق بها أعلمه وأتحققه: وأصل الشهادة للإخبار عما شاهد المخبر بحسه ثم قد يقال: على ماجحقه الإنسان ويتفده وإن لم يكن شاهدًا لللحس لأن المحقق عامًا كالمدرك حمًّا ومشاهدة". ا هـ.

وقال النووي تعليقاً على هذه الروايات: وفيه أن الإيهان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقـادهما، واعتقاد جميع ماأتني به رسول الله ـ ﷺ ـ وقد جمع ذلك ـ ﷺ ـ بقوله: ﴿ الْحَالَمُ

الناس حتى يقولوا لا إلته إلا الله ويؤمنوا بي وبها جنت به ٢٠٠١. اهـ. قلت، ومن المعلوم أن اعتقاد الشهادتين يسبقه العلم بمدلولها ـ لأن الاعتقاد والتصور فرع العلم ـ إذ كيف يعتقد العبد اعتقاداً صحيحاً لشيء وهو جاهل بحقيقته ١٤.

<sup>(</sup>١) المفهم شرح صحيح مسلم جـ١ ـ أثناء شرح خطبة الحاجة للإمام مسلم.

 <sup>(</sup>۲) صحيح مسلم بشرح النووي جـ١ ص٢١٢.



## المبحث الثاني: اليقين والعمل بمقتضى الشمادة شرط في صحتها

وقال صاحب فتح المجيد شارحاً معنى الشهادة: قوله: ومن شهد أن لا إلله إلا الله. أي: من تكلّم بها عارفاً لمتناها عاملاً بمفتضاها باطناً وظاهراً. فلابدُ في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلوها كيا قال ـ تعالى ـ: ﴿فاعلم أنه لا إلله إلا الله﴾.

وقبول. : ﴿إِلَّا مِن شهد بالحق وهم يعلمون﴾. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولايقين ولا عمل بها تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل: قول الفلب واللسان، وعمل الفلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع.

قال القرطبي في المقهم على صحيح مسلم: "باب لايكني بجرد التلفظ بالشهادتين، ه بل لابد من استيقان القلب - هذه الترجة تدال على فساد مذهب غلاة المرجئة الثانلون: بأن التلفظ بالشهادتين في الإيان كاف لمل وقف عليها وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة ولأنه يلزم منه تسويغ النغاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعاً.

وَي هذا الحديث مايدل على هذا وهو قول: ومن شهده فإن الشهادة الاتصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق ... وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح: قوله: رشهادة أن لا إلله إلا ألله يقتضي أن يكون: الشاهد عالماً بأنه: (لا إلله إلا الله ) كما قالم ... تعلى ..: وفاعلم أنه لا إلك إلا أنه ﴾. قال: واسم الله مرتفع بعد (إلا) من حيث أنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره - سبحانه -. قال: وهذا الفائدة في ذلك: أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيان بالله، فإنك لما نفيت الإلنهية وأبت الإيجاب لله - سبحانه - كنت عن كفر بالطاغوت وأمن بالله ... فعن أشرك خلواً في شيء من هذه الأمور التي عطاع هي من حصائص الإلهية كان ذلك قدحًا في إخلاصه في قول: (لا إله إلا الله) وكان فيه مع عودية الخلوق يحسب مافيه من ذلك.

وقال البقائمي: ولا إلته إلا الله إلى التنفى انتضاء عظيماً أن يكون معبود بحق غير الملك الاعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنها يكون علماً إذا كان نافعاً وإنها يكون نافعاً إذا كان مع الإذعان والعمل بها تقتضيه وإلا فهو جهل صرف . . . افلا إلك إلا الله الانتفع إلا من عرف مدلولها نفياً وإلباتاً واعتقد ذلك وقبله وعمل به . وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل فقد نقدًم في كلام العلهاء أن هذا جهل صرف فهى حجة عليه بلا ربب ١٦ هـ .

قلت، فهذه الأدلّة من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وأثمتها تدل يبقين على أن الشهادة لاتكون إلا بالنطق مع العلم والتصديق بالمعلوم على ما هو عليه. وأما النطق بلا علم فلا يسمى شهادة النتة.

فقول النبي، ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلنه إلا الله). دلَّ بيقين على اشتراط العلم بمدلول الشهادتين لعصمة الدم والمال والحكم بالإسلام وحتى لايظن ظان من هذا الحديث أن العصمة مؤفوة على النافظ والعلم دون العمل بمقتضى الشهادتين تأتي الرواية الثالث: ومن قال لا إلنه إلا أله وكثر بها يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على

## العبحث الثالث: الكفر بما يعبد من دون الله شرط في عصمة الدم والمال:

وهذا من أعظم مايين معنى «لا إله إلا الله» فإنه لم يجعل: التلفظ بها عاصياً للدم والمال، بل ولامعرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لايدعو إلا الله

<sup>(</sup>١) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص٣٩: ٣٩.

 <sup>(</sup>۲) تيسبر العزيز الحميد شرح كتاب التوحى ص٥٣٠.

= 472

وحده لاشريك له، يل لايجرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بها يعبد من دون الله . فإن شك أو توقف لم يجرم ماله ودمه . فيالها من مسألة ماأعظمها وأجلها، وياله من بيان ماارضحه وحجة ماالطعها للمنازع:

قال الشارح(٥ قوله: من قال: ولا إله إلا أله وكفر بها يعبد من دون الله. اعلم أن النبي علَّى عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين: الأول قول: ولا إله إلا الله. عن علم ريقين كما هو قيد في قولها في غير ماحديث كها تقدَّم، والثاني: الكفر بها يعبد من دون الله لم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى بل لابد من قولها والعمل بها.

وفي صحيح مسلم عن أبي هربرة مرفوعاً: وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلك إلا أنه ويؤمنوا بي وبها جنت به .... وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلك إلا ألله .... . وهذان الحديثان تفسير الأبين: أية الأنفال، وآية براءة. وقد أجم العلماء على أن من قال: ولا إلك إلا ألله .. ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها: أنه يقاتل حتى يعمل بها دلت عليه من التغي والإثبات.

قال أبو سلبيان الخطاب - رحمه الله - في قوله: وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلته إلا الله، معلوم أن المراد بهذا ألعل عبادة الأوثان، دون أهل الكتاب، لاتهم يقولون: ولا إلك إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. وقال القاضي عياض: اختصاص عصمة المال والنفس: وبمن قال لا إلك إلا الله، تعبر عن الإجابة إلى الإيمان وأن ألمراد بذلك مشركوا العرب وأهل الأوثان، فأما غيرهم من يقر بالترجيد فلايكتني في عصمته بقوله: ولا إلته إلا

<sup>(</sup>٣،٢،١) أي: صاحب فتح المجيد.



الله، إذ كان يقولها في كفره. انتهىٰ ملخصاً:....

دقوله وحسابه على الله، أي: الله ـ تبارك وتعالى ـ وهو الذي يتولى حساب الذي يشهد بلسانه بهذه الشهادة، فإن كان صادقاً جزاه بجنات النعبم، وإن كان منافقاً عذّبه العذاب الألبم. وأما في الذنبا فالحكم على الظاهر، فهن أتني بالتوحيد ولم يأتي بها يناقبه ظاهرًا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه.

قلت (٢): وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول: ولا إلئه إلا الله ولايكفر بها يعبد من دون الله، فلم يأت بها يعصم دمه وماله كها دلُّ على ذلك الآيات المحكمات والأحادث ١٥هـ.

قلت، فهذا التفضيل والبيان لمعنى هذه الأحاديث التي جاءت في عصمة الدم ولمال وبيان أن العلم بالشهيادتين والترام التوحيد والبراءة من الشرك شروط في إجراء الاحكام والانتفاع بها فى الدارين بإجماع العلماء.

ونقـل الشارح: كلام الإمامين أبي سليان الخطابي، والفاضي عباض خير بيان لمناط (وكفر بما يعيد من دون الله) أي: من نقق بالشهاوتين مع تلبسه بالشرك ساعة نطقه فلم يات بالشرط الاخر وهو (وكفّر بها يعيد من دون الله) فلا عصمة لذمه وباله والحال هكـلا، وإما من أتن بالتوحيد فل بأت بها ينافيه وقبل شرائع الإسلام ققد أتن بها يعصم دمه وماله ويحكم له الإسلام في الظاهر وصاباه على الله.

قال: فكان رسول الله ﷺ يقاتل عبدة الأوثان وهم قوم لايوحدون الله ، فمن قال منهم : لا إلنه إلا الله كان ذلك دلماً على إسلامه

والحاصل أنه بحكم بإسلامه إذا أقرُّ: بتخلاف ماكان معلوماً من اعتقاده لأنه لاطريق إلى الوقوف على حقيقة الاعتقاد لنا فنستدل بها نسمع من إقراره على اعتقاده. فإذا أقرُّ: بخلاف

<sup>(</sup>١) أي: صاحب فتح المجيد.

<sup>(</sup>٢) فتح المجيد ص١١١:١١٥.

ماهو معلوم من اعتقاده استدللنا به على أنه بدل اعتقاده. وعبدة الأوثان كانوا يقرون بالله ـ تعالى ـ قال الله \_ تعالى ـ : ﴿ولون سألتهم من خلقهم ليقولن الله ﴾ [الزخرف: ٨٧] ـ ولكن كانوا لايقرون بالوحدانية قال الله ـ تعالى ـ : ﴿وَاذَ قِل ضَم لا إلله إلا أله يستكبرون﴾ [السانات: مع] ـ وقال في أخير عنهم: ﴿وَأَجِعُل الأَمَّةُ إِليهُ واحدًا إنّ هذا لشيء حجاب﴾ [ص: ٥]. فمن قال منهم: لا إله إلا الله فقد أخيريا هو عالف لاحتفاده فلهذا خَجِل ذلك دليل إيانة قلل: ﴿وَمِرتُ أَنْ أَقَالِ النّاسِ حَنِي يُقُولُوا لا إله [لا أنه أنّ ا هـ. أ

## المبحث الرابع: كلمة التوحيد تعصم قائلها بشرط البراءة من الشرك

وقال أبو بطين: وأيضًا فالمقصود من لا إلنه إلا أنه: البراءة من الشرك وعبادة غير ألفًّ تعالى ـ ومشركوا العرب يعرفون المراد منها لأنهم أصل لسان فإذا قال أحدهم: (لا إلف إلا ألله)
فقد تبراً من الشرك وعبادة غير الله ـ تعالى ـ . فلو قال: ولا إلف إلا أنه، وهو مصم على عبادة
غير الله المتصمه هذه الكلمة لقوله - سبحانه وتعالى ـ: ﴿ وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ـ أي
شرك ـ ويكون المدين له شهُ . وقوله: ﴿ واقتلوا المشركين حيث وجدة عقوهم - إلى قوله ـ فإن
تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فخلوا مبيلهم ﴾ . وقال التي ﷺ: ومحت بالسيف بين ين يدي
الساحة حتى يعبد ألف وحده الاشريك له . وهذا معنى فوله - تعالى ـ: ﴿ وقائلوهم عنى
لاتكون فتنة ويكون الدين - أي الطاعة ـ كله أنه . وهذا معنى لا إله إله الله 10 اهـ.

وقال صاحب تسبير العزيز الحديد؟ فمن صرف شيئًا عا لايصلح إلا لله من العبادات لغير الله فهو مشرك ولو نطق: بلا إلله إلا الله إذً لم يصل بما تقتضيه من التوحيد والإخلاص. وقال في صرمه وقد بينًّ النبي بقوله: ووحده الأشريك له، تبيهاً على أن الإنسان قد

يقولها وهو مشرك: كاليهود والمنافئين وعباد الفيور لما أراق الناسي عاقبه كان قول لا إلئه يقولها وهو مشرك: كاليهود والمنافئين وعباد الفيور لما أراق الناسي وعاقومه المسلام ـ إنها دعاهم إليها ليقولوها ويعملوا بمعناها ويتركوا عبادة غير ألف. وفافة اقالوا: ﴿إِنَّهُ التاركوا أَلْمُنتا للمناصر بجنونَ ﴿ [الصافك: ٣٦]. وقالوا: ﴿ أَجَعَلَ اللَّمَةُ إِلَيْهَا واحدًا ﴾ [من ٥]. فلهذا: أبوا

<sup>(</sup>١) كتاب شرح السير الكبير جـ١ ص١٥٠.

 <sup>(</sup>۲) مجموعة الرسائل والمسائل جـ٥ ص٠٤٩٠.
 (۳) تيسير العزيز الحميد ص٠٠٤٠.

عن النطق بها. وإلا فلو قالرها وبقوا على عبادة اللات والعزى ومناة لم يكونوا مسلمين ولفاتلهم ـ عليه السلام ـ حتى يخلعوا الانداد ويتركوا عبادتها ويعبدوا الله وحده لاشريك له وهذا أمر معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة والاجماع .

وقال في ص ٦٠ ولاريب أنه لوقالها أحد من المشركين ونطق أيضاً بشهادة أن عمداً
رسول الله ولم يعرف معنى الإنه ومعنى الرسول وصلى وصلى وحج ولايدري ماذلك إلا أنه
رأى الناس يفعلونه فتابعهم ولم يفعل شيئًا من الشرك فإنه لايشال أحد في عدم إسلامه وقد
أثنى يذلك عنها المغرب كلهم في أول القرن الحادي عشر أو قبله في شخص كان دخلك كيا
وترى مناحب والمدر القدين في شرح المرشد المعينه من المالكية ثم قال شارحه: وهذا الذي
وقاله بحلي في غانية الجلالا لايمكن أن يختلف فيه الثان. انتهى. ولاريب أن عُبلد القيور أشد
من هذا لأنهم اعتقدوا الإليهية في أرباب عفرقين ا هد...

قلمة، قوله رحمه الله ـ تعالى ـ : ولا يشك أحد في إسلامه، أي: الإسسلام المنجي في الآخرة وإن كان معه الإسلام ـ الذي تجري به الأحكام ويعصم الدم والمال ـ في الدنيا ـ لمراهة: من الشرك وانقياده للشرع في الظاهر ـ وهذا هو الذي يسميه الفقهاء : بالإسلام الحكمي .

قال ابن تيمية: لكن لما كان غالب السلمين بولد بين أبوين مسلمين يصرون مسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين مغيراً أن يوجد منهم الميان بالفعلى فيؤدي الفرائد المسلمين وانتهم من أو يقول بلده وفقات من أن يؤدي الزكاة المسلمين المسلمين المسلمين في المسلمين المسلمين لا المؤدي الزكاة المسلمين في المسلمين المسلم

<sup>(</sup>١) جـ ٢٦ ص ٣٠: ٣٢ لجموع الفتاوى.



#### الأسلام الحكمس:

قلت، وهذا العبد والله أعلم - الذي يُوصف بالإسلام الحكمي هو الذي ظاهره: التوجد والانتهاء عن الشرك والتزام الفرائش، بيد أنه لايرجو ثواباً تعمله ولايخشئ عقاباً من تركها وإنها يفعل الإسلام من باب متابعة الآباء المثابعة للحضة برجو ثوابيم ويخشئ عقابهم، ويلا هذا مافعل وزل وهذا هو التقليل المقدوم وهو قبل لول الذير بين حجة ورهان، بخلاف من قالد في الحق المتابعة في الحق المتابعة نبيه، على في فهويسال ويتحرَّى ويقلد من أجل الفوز برضوان الله في الدنيا والآخرة، وليس لتابعة دين الآباء أيا كان هذا الدين، وإن لم يعلم أدلة المسائل التي قالديا والآخرة، وليس أنه مسلم بلا خلاف بين الأمة دون أهل الابتداع فلا يعتبر اختلافهم فيا هذا الله، أنها،

فالأول يبحث عن دين الآباء ومتابعته لهم ولايبائي هل أصاب دين الله أم لا. وهو مقلًد.

والثاني ببحث لكن عن دين الله ومنابعة نبيه، 激素، وهو أيضًا مقلًد. ولكن هذا حققً الإسلام ظاهرًا وياطنًا والأول حقق الإسلام في الظاهر مالم يتلبس بناقض ولم يجققه باطنًا ويطبق عليه الحديث الذي في البخاري ـ والله ـ تعالى ـ أعلم.

(أما المنافق والكافر فيقال له : ماكنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لأأدري ؛ كنت أقول مايقول الناس) قبال الحافظ وفيه ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال: كنت أسمع الناس بقال نسئاً فقلته() ا هـ.

وهذا الذي تحدث عنه ابن تيمية (من قبل) بقوله: لا يشفعون لمن قال هذه الكلمة تقليداً للآباء والشيوخ.

ومن المعلوم بيقين أن المنافق سمع الناس يقولون أن محمدًا رسول الله ، ﷺ ، فقالها إلا أنه قالها متابعة للناس ولنحسين وتقبيح الآباء ولو كانوا قالوا عن مسيلمة الكذَّاب \_ عليه لعنة الله \_ أنه رسول الله لتبعهم أيضاً .

<sup>(</sup>١) فتح الباري جـ٣ ص٢٨٤.

وهناك فريق يقول: إنه رسول الله في الظاهر ويعتقد بطلان رسالته في الباطن وهذ ضرب آخر من المنافقين والحديث يعم جميع أنواع المنافقين والله أعملم .

وموطن الاستدلال: أن هذا العبد الذي حقق الإسلام في الظاهر لكن بلا علم ويقين لم تتحقق له النجاة مع انتهائه عن الشرك والتزامه للشرع في الظاهر فكيف بعن لم يتحقق له العلم بمدلول الشهادتين والنبس بالشرك وفعله وحسَّنه ودعا إليه ووالى أهله وقبَّح التوحيد وتركه وصد الناس عنه وعادى أهله؟!

#### المبحث الخامس؛ لب التوحيد معرفة الله:

الحديث الثاني: أخرج الشيخان واللفظ للبخاري ــ رحمه الله ــ عن ابن عباس ــ رضي الله عنها ــ قال: قال رسول الله ، ﷺ لماذ بن جل حين بعثه إلى اليمن : وإنّك ستاني قومناً أهل كتاب فؤذا جنتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إلك إلا أله وأن عمداً رسول الله فؤذ همما أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة .... ، المحلوات في كل يوم وليلة ... ، المحلوث

قال الحافظ ففي رواية روح بن القاسم عنه: وقال ماتدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا أنه . وقي رواية الفضل ابن العلاء عنه: وإلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك، ويجمع بينهما بأن المار بعبادة الله : توجيعه: ويتوجيعه: الشهادة له بذلك ولتيه بالرسالة . ووقعت المباداة جها لأمهم أصل الدين الذي لايصح شيء غيرهما إلا بهما. فمن كان متهم غير موجد فالمطالبة بتوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعين رمين كان موحداً فالمطالبة بين الإقراء بالموحداتية والإقراء بالرسالة وان كانوا يعتقدون مايقتضى: الإشراك أو يستانوه كمن يقول: بينوة عزير أو يعتقد التشهيه فتكون مطالبتهم بالتوجيد لشي مايلزم من عقائدهم. واستدل به من قال من العلماء: إنه لايشترط التبري من كل دين يخالف دين الإسلام، خلافاً لمن قال: إن من كان كافرأ بشي، وهم وثمن بغيره لم يدخل في الإسلام إلا بترك اعتفاد ماكفر به. والجواب أن اعتفاد الشهادتين يستلزم ترك اعتفاد الشبيه ودعولى بنوة عزير وغيره فيكفي

واستدلُ به على أنه لايكفي في الإسلام الاقتصار على شهادة أن: لا إلك إلا الله حتى يضيف إليها الشهادة لمحمد علله بالرسالة وهو قول الجمهور، وقال بعضهم: يصير بالأولئ = 479

مسلماً، ويطالب بالثانية، وفائدة الخلاف تظهر بالحكم بالردة.

قوله: (وإن هم أطاعوا لك بذلك) أي شهدوا وانقادوا وفي رواية ابن خزيمة: وفإن هم أجابوا لذلك، وفي رواية الفضل بن العلاء كما تقلم: وفؤا عرفوا ذلك، وعلى أطاع باللام وإن كان يتعدى بفسد الفسنة: معنى انقاد رواستدل به على أن أطل الكتاب: ليسوا بعارفون وإن كانوا يعبدون الله ويظهرون معرفت، لكن قال حذاق المتكلمين: ماعرف الله من شبهه بخلقة أو أضاف إليه اليد أو أضاف إليه الولد، فمعيوهم الذي عبدوه ليس هواقه وإن سموه بها هدر الهدا و

وقـال الشيخ عبدالعزيزين باز تعليقًا على الجملة السابقة كلامًا مهمًا يقرأ بعناية في الهامش من الكتاب: ولاشك أن من شبّه الله بخلقة أو أضاف إليه الولد جاهل به سبحانه ولم يقدر حتى قدر لائد سبحانه بدلاشيه له ولم يتخذ صاحبة ولا ولملًا، وأما إضافة البد إليه سبحانه - فممانة من تضافة البد إليه سبحانه - فما أنها من جنس أيدي المخلوقين فهو مشبه ضال، وأما من أضافها إليه على الوجه الذي يليق بجلالة من غير أن يشابه خلقه في الله فيلة الموجه واجب كيا نظق به القرآن وصحت به السنة وهو مذهب أهل السنة قائبة ولله الموق.

قلت، يلاحظ من هذا النقل السخي بالعبر والقوائد أن التوحيد والشهادة بالرسالة هما أصل الدين ويجب البداءة بها لأنه لايضح شيء دونها إلا بهما.

أن الله الواحد القبّهار له صفات لا تتصور الذات بدونها ومفهوم التأله قائم عليها فمن جهلها جهل الله وأشرك به وإن ادّعل غير هذا ويكون معبوده الحقيقي ليس هو الله وتحن المسلمين تبرأ من معبوده لقوله \_ تعالى \_: فوقل باأيها الكافرون لا أعيد ما تعبدون ﴾.

قال النوري تعليقًا على هذا الحديث نقلًا عن القاضي عباض قال القاضي عباض ـ رحمه الله ـ هذا يدل على أنهم ليسوا بعارفين الله ـ تعالى ـ وهو مذهب حدَّاق المتكلمين في البهود والتصارئ أنهم غير عارفين الله ـ تعالى ـ وإن كانوا بعبدونه ويظهرون معرفته لدلالة السمع عندهم على هذا، وإن كان العقل لايمنع أن يعرف الله ـ تعالى ـ من كذب رصولًا، قال القاضي عياض ـ رحمه الله تعالى ـ ماعرف الله ـ تعالى ـ من شبهه وجسمه من البهود، أو أجاز

<sup>(</sup>١) فتح الباري جـ٣ ص١٩٤: ٢٠٤ كتاب الزكاة.

عليه البداء أو أضاف إليه الولد منهم ، أو أضاف إليه الصاحبة والولد وأجاز الخلول عالم والانتفال والامتزاج من النصارى ، أو وصفه مما لايليق به أو أضاف إليه الشريك والمعاند في خلفه من المجوس والشرية فمعهودهم الذي يعبدود ليس هو الله وإن سعوه به أو ليس موصوفاً بصفات الإلته الواجبة له فإذاً ماعرفوا الله \_ سبحانه \_ فتحق مذه الدكتة واعتمد عليها وقد إنّ معناها لمتقدمي أشباخا وبها قطع الكلام أبر عمران الفارسي بين عامة أهل القيروان عبد تتازعهم في هذه المسألة . هذا أخر كلام القضو \_ رحمه الله تعالى ٥٠ ـ ١ هـ .

### المبحث السادس: استحالة عبادة الله بالشرك

قال ابن تبعية (١) في تفسير قوله - تعالى -: ﴿قُولَ يألِها الكافرون﴾ فقوله: ﴿وَلاَلْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعِدِهُ. وَيَقُولُهُ : ﴿وَلاَلْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعِدِهُ. وَيَقُولُهُ : ﴿وَلَا لَمُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْمِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْعِلْمِ اللّهِ اللّهِ الْعَلَيْمِ الللّهِ الْعَلَيْمِ الللّهِ الْعَلَيْمِ الللّهِ الْعَلِيمُ الللّهِ الْعَلَيْمِ الللّهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الللّهِ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُعْلِقِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلَيْمِ الللّهِ الْمُعْلِمُ اللّهِ الْعَلَيْمِ اللّهِ الْعَلْمِ اللّهِ الْعَلِيمُ الللّهِ الْعِلْمُ الللّهِ الْعِلْمُ اللّهِ الْعَلِيْمِ الللّهِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ اللّهِ الْعِلْمِ الللّهِ اللّهِ الْعَلِيلُولُ اللّهِ اللّ

وأيضاً فالشرائع قد تتنوع في العبادات، فيكون المعبود واحداً، وإن لم تكن العبادة مثل العبادة، وهؤلاء لايتبرا منهم، فكل من عبدالله مخلصاً له الدَّبين فهو مسلم في كل وقت، ولكن

عبادته لاتكون إلا بها شرعه . . . .

- إلى أن قال في ص ٥٥، وهذه السورة يؤمر بها كل مسلم، وإن قد اشرك بالله قبلل قراءتها فهو يتبرأ في الحاضر والمستقبل عما يعبده المشركون في أي زمان كان، وينفى جواز مجادته لمعبسودهم، ويسين أن مشل هذا لايكون ولايصلح ولايسوغ فهمو ينفي جوازه شرحاً؟ ووقوعاً....

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي جـ١ ص١٩٩: ٢٠٠.

 <sup>(</sup>۲) جـ ۱۹ ص ٥٥٠: ٢٠٠ لمجموع الفناوي.
 (۳) شرعاً: أي الحكم الشرعي ـ وقوعاً: أي براءته من الشرك.

أسلموا فيها بعد فهو خطاب غيم ماداموا كأراً فإذا أسلموا لم يتناوفم ذلك فإنهم حيثة مؤمنون، لاكافرون. وإن كانها متافقين في الباطن فيتنافيم الحفال. . . . وبداها مالكافر كافراً، فإنه الإمهيد الله ، وإنام الكافر كافراً، فإن البهود لا يحدون الدياف المنافقة أن أن تطاهراً أو غير متظاهر به كالبهود، فإن البهود لا يجدون الديافات لأن عبادة الله إنّا تكون بنا شرع وأمر، وهم وان زعمالهم يعابدي منافقها وينمى عبال فليست عبادة الله المنافقة على كافر بمحمد لا يعد مايجيده محمد ماداً كافرأً . . . . . إلى أن قال في ص 310 - .

وإذا قال اليهبود: نحن نقصد عبادة الله كانوا كاذبين سواء عرفوا أنهم كاذبون أو لا يعرفوا، كما يقول النصارى: إنا نعبد الله وحده وبانحن بمشركزت، وهم كاذبون لا بلا يهرفوا، كما يقول النصار بالدون بالمناسخ ب

قهم يعبدون هذا الرب. والرسول والمؤمنون لايعبدون هذا المعبود الذي تعبده الهمود الذي تعبده الهمود، فهو منزه عا وصنت به اليهود معبودها من جهة كونه معبودا غم. منزه عن هذاه الإضافة قليس هو معبوداً لليهود، وإنا في جلاجم صفات ليست هي صفاته زيما أما الشيطان فهم يقصدون عبادة المتصف بتلك الصفات وإنها هو الشيطان. قارسل والمؤمنون لايعبدون شيئ تعبده الله الإيعبدون شائع قول الخليل: وأفرأيتم ماكتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون قابم عدو في إلا رب العالمين إلا إلتماء: ١٧٥٧]. قند استثناه عا يعبدون فدل على أنهم كانوا يعبدون الله وقبل قبل: إلا التعبدون الله أنها: ١٤٥٨]. واستثناء بأنفا، وأن المنافقة عند أن الانجاز على قائل له التي يقيد: «يا حصين الجزاعي لما قائل له الله عدد المرح الإنسانية وقبل المستدونية معنوي كم تعبد اليوم؟». واستثناء بأنفا، بسبعة أما تمثن أن المركز عما الفركز في هذا وأنا الميكون في هذا وأنا الميكون في هذا وأنا



حال أخرى بعيده فيها فيا عيده.

قول الخَلِل ففيه قولان. قالت طائفة: إنه استثناء منقطع وقال عبدالرحن بن زيد: كانوا 
يعبدون الله مع ألفتهم. وعلى هذا فهذا لفظ مقيد فإنه قال: ﴿ وماتعبدون ﴾. فسياه عبادة إذا 
يعبدون الله مع ألفتهم. وعلى هذا فهذا لفظ مقيد فإنه قال: ﴿ وماتيلون أكثرهم بالله إلا وهم 
مشركون ﴾ ريسان الشرك ... ﴾ التقييد والما قاشيد والما فالشرك الذي جعل مع الله إلا وهم 
مشركون ﴾ ريسان عند الإطلاق ، وقد قال: ويؤمون بالجنب والطافوت، ﴿ وفيتهم 
بعذاب ألهم ﴾. فهذا مع الشعيد بمع الإطلاق فالإيان فو الإيمان بالله والبشارة بالخير ... 
وعا يوضح هذا قوله - ﴿ أم كتم شهداه إذْ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ماتعبدون 
من بعدى؟ قالوا تعبد الهاب - إلى قوله - النبأ وأحدا أوض له مسلمون أو اللهزة ١١٢٠ ... 
فالتقدير نعبد الهاك تعبد الهاء أواحداً وتحن له مسلمون في الغرين بامرين بأمه 
يعبدون النهه وأنهم إنا يعبدون الها وأحداً ومن له مساهد في عبداً الإفه وإلله أتا أبنا 
وإنا يعبد النهم من عبد إلها وأحداً . وكن كان من عبدالهن تم يكن عبداً الله وإلله أبناً وأحداً 
والمنا يعبد النهم وعبده إلها وأحداً . وقد كان عبدالهن تم يكن عبداً الله ها عبداً الله أوحداً المنا في عبداً الله عبداً الله أوحداً المنا عبداً الله عبداً الله أن عبداً الله أوحداً . وقد كان عبده غيره فا عبده الله أوحداً الما المنا عبده غيره فا عبده الله أله واله أنها واحداً ... في عبده غيره فا عبده الله أله واله أنها واحداً ... في عبده المنا فيره فا عبده اللها أوحداً ... فين عبده غيره فا عبده النها أله المنا عبده المنا فيره فيا عبده اللها المنا المنا

فإن قبل: المشرك: بجمل معه آلفة آخرى فهو يعبد في حال ليس هو فيها الواحد، قبل هذا غلط منشؤة: أن لفظ الإلته براد به المستحق للإلنهية ويراد به مااتخذه الناس البائي أوان أم يكن إلنها في نفس الامر بل مي أساء مسموها هم وأياؤهم فتلك ليست في نفسها أقد وإنها هي آمة في أنفس العابدين فإلنهيتها أمر قدره المشركون وجعلوه في أنفسهم من غير أن يكون معالمة للخارج.

ومن أشرك به فها عبده وهو لايكون إلا إلنها واحداً فإذا لم يعبده في الحال اللازمة له لم تكن له

\_ إلى أن قال في ص٨٧٥ \_ فقوله: ﴿فعيد إلهك \_ إلى قوله تعالى \_ إليها واحدًا﴾. إذا قيل إنه منصوب على الحال فإما أن يكون حالاً من الفاعل العابد، أو من المفعول المعبود. فالأول: نعبده في حال كوننا مخلصين لانعبد إلاّ أيّاه.

والثاني: نعبده في الحال اللازمة له وهو أنه إلكه واحد فنعبده مخلصين معترفين له بأنام الإلكه وحده دون ماسواه فإن كان النقدير هذا الثاني امتنع أن: يكون المشرك عابدًا له فإنه لايمبده في هذه الحال وهو \_ سبحانه \_ ليست له حال أخرى نعيده فيها: وإن كان التقدير الأول لله المتعدد الله في انسنا. لكن قوله: الأول فقد يمكن أن نعيده في حال الحرى تخدا معه النهة أخرى في أنسنا. لكن قوله: ﴿ وَالْمَا لَمَا أَنْ اللّهِ وَيَخْدُ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

كما قبل في الجملة: ﴿وَنَحَنُ لَهُ مُسَلِّمُونَ﴾. قيل: واو العطف وقبل واو الحال أي نعبده في هذه الحال. . .

والآية فيها: ﴿ النَّهُا واحدًا﴾. فهذه حال من المعبود بلا ريب فلزم أنهم إنها عبدوه في حال كونه إلنَّهًا واحدًا وهذه لازمة له . . .

. . . و ﴿وَنِحَنُ لَهُ مَسْلُمُونَ﴾ . لاسيا إذا جعلت حالًا. أي: نعبده إلنهاً واحداً في حال إسلامنا له . وإسلامهم له يتضمن: إخلاص الدَّين له وخضوعهم واستسلامهم لأحكامه بخلاف غير السلمين . . . . إلى أن قال في ٢٠٠ - ،

وقوله: ﴿ وَلا أَنْتُم عَابِدُونَ مَا أَعِبِدَ ﴾. نفي عنهم عبادة معبوده فهم إذا عبدوا الله مشركين

يه لم يكونوا عابدين معبوده وكذلك هو إذا عبده مخلصاً له الدَّين لم يكن عابداً معبودهم . الوجمه الخمامس: أنهم لو عينوا الله بها ليس هو الله وقصدوا عبادة الله معتقدين أن

هذا هو الله كالذين عبدوا المجل والذين عبدوا المسيح والذين بعبدون الدجال والذين يعبدون مايعبدون من دنياهم وهواهم ومن عبد من هذه الأمة فهم عند نفوسهم إنها يعبدون الله لكن هذا المعبود الذي لهم ليس هو الله، فإذا قال: ﴿لا أعبد ماتعبدون﴾. كان متربًا من هؤلاء المعبودين وإن كان مقصود العابدين هو الله.

الوجمه السمادس: أنهم إذا وصفوا الله بها هو بريء منه كالصاحبة والولد والشريك وأنه نقير أو بخيل أو غير ذلك وعبدوه كذلك فهو بريء من المعبود الذي لهؤلاء فإن هذا ليس هو الله (١) هـ.



قلت: يتجلُّ ويتضح من هذه النقول أن الله لا يُعبد إلا بها شرع لا يعبد بالأهواء والظنون والعادات ولا بالمنسوخ وأن حقيقة العبادة لا تقع إلا في حال توجه العبد لله الواحد القهار وحده لاشم يك له وأن يكون العبد مسلماً حال التوجه إليه \_ تعالى \_ وأن أي مشرك يدعى عبادة الله فهو لم يعرف الله ولم يعبده لأنَّ الشرك تنقص بالإللهية وهضم لحق الربوبية شاء المشرك أم

قال ابن القيم: فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه والتنقص له ضرورة، شاء المشرك أم أبي ولهذا اقتضى حمده سبحانه وكمال ربوبيته أن لايغفره وأن يخلد صاحبه في العذاب الأليم وعمله أشقى البرية.

فلا تجد مشركًا قط إلا وهو متنقص لله \_ سبحانه \_ وإن زعم أنه يعظمه بذلك(١) ١ هـ.

قلت: فالمشرك أساء الظن بربه واعتقد فيه ماليس فيه \_ سبحانه \_ ونفي عنه ماهو من صميم ذاته وتأله \_ سبحانه وتعالى \_ عما يصفون .

قال ابن القيم: ﴿أَتَفَكَّا آلَهُ دُونَ الله تريدون في ظنكم برب العالمين الصافات: . [ A V . A 7

أي: فيا ظنكم به أن مجازيكم وقد عبدتم معه غيره؟ وماالذي ظننتم به حتى جعلتم

معه شركاء؟ أظننتم: أنه محتاج إلى الشركاء والأعوان؟ أم ظننتم: أنه يخفي عليه شيء من أحـوال عبــاده حتى يحتاج إلى شركاء تعرفه بها كالملوك؟ أم ظننتم: أنه لا يقدر وحده على استقلاله بتدبيرهم وقضاء حوائجهم؟ أم هو قاس فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده؟ أم ذليل فيحتاج إلى ولي يتكثر به من القلة ويتعزز به من الذلة؟ أم يحتاج إلى الولد فيتخذ صاحبة يكون الولد منها ومنه؟ \_ تعالى \_ الله عن ذلك علواً كبيراً(٢) ا هـ.

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان جـ١ ص٢٦،٦٣:

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين جـ٣ ص٣٢٥.



#### الشرك دليل على الجمَل بالله:

قلت و ومن المعلوم أن من كان بعبد الطواغيت والقمر والشمس يقلن أنه يعبد الله , ولكن هو في حقيقة الأمر يعبد الطواغيت لذلك عند التوجه في أرض المحتر تبعهم ولم يتبع رب العمالين، ولم يبن في أرض المحتر إلا من كان يعبد الله وحدد لا شريك له عندالله أله اللّذين بعد إتصاء أهل لكتاب والمنافقين كاجاء في الحديث . همل جدًا الحديث أن عبادة الله لاتكون إلا بالتوجه في وحده الاشريك له في حال إسلام وإخلاص من المتوجه . وإذا كان ذلك كذلك لم يبن للعمرك أيا كان هذا المشرك نصيب من عبادة الله ، وعلم بيقين أن أي مشرك فهو جاهل يربه مغرب عن عبادته علمه المشرك أم أن وهذا أن حقيقة الأمر.

قال صاحب قرة عيون المموحدين تعليقاً على هذا الحديث قول.: فليكن أول ماتدعوهم إليه شهادة أن لا إلك إلا أنه. . وكانوا يقولونها لكنهم جهلوا معناها الذي دلّت عليه من إحمارص العبادة لله وحده وترك عبادة ماسواه. فكان قولهم: لا إلك إلا أنه لايقعمهم

<sup>(</sup>١) راجع صحيح مسلم بشرح النووي جـ٣ ص١٨.



لجملهم بمعنى هذه الكلمة كحال: أكثر المتأخرين من هذه الأمة فإنهم كانوا يقولونها مع ماكناوا يفعلونه من الشرك بعادة الاموات والغالبين والطواغيت والمشاهد فياتون بها بتائيها فيتبتون مانفته من الشرك باعتقادهم وقولهم ويفعلهم وينفون ماأثبته من الإخملاص كذلك ...

وفيه دليل على أن توحيد العبادة هو: أول واجب لأنه أساس الملة وأصل دين الإسلام، وأما قول المتكلمين ومن تبعهم: إن أول واجب معرفة الله بالنظر والاستدلال فذلك أمر فطري فطر أله عليه عباده، ولهذا كان مفتتح دعوة الرسل أنمهم إلى توجد العبادة. ﴿ وَأَن اعبدوا ألهُ مالكم من إلك غيرهِ ». أي: الانجدوا إلا ألله. قال - تعالى -: ﴿ وَمَاأُوسَلْمَا مِن قَبِلُكُ مَن رسول إلا نوحي إليه أنه لا إلك إلا أنا فاعبدون﴾. وقال - تعالى -: ﴿ قالت رسلهم أني ألهُ لشك فاطر السعوات والأرض، ﴾ إلراهيه: ١٦٠

قال العياد ابن كثير رحمه الله تعالى : هذا يحتمل شبين : أحدهما : أقي وجوده شك؟ فإن الفيد في أهدائه بوجوده ويجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة ، والمشمئ الشاني : أقي إلشهيت وتقدره بوجوب العبادة له شك؟ وهو الحالق لجميع للوجوات فلا يستحق العبادة إلا هر وحده لأشريك له . فإن خالب الأمم كانت مقرّة بالمصانح لركن تعيد معه غيره من الوسائط التي يظفرن أنها تنفيهم، أو تقريم من الفرائش اهد . . .

وقد تقدَّم أن لا إلى إلا الله قد قيات في الكتاب وأسنة بقيود ثقال، منها: العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانتياد والكثر بها يعبد من دون الله، فإذا اجتمعت هذه القبود من ألها نفعت هذه الكلمة، وإن لم تجنع هذه لم تنفعه. والناس متفاوتون في العلم بها والمعمل، فعنهم من ينفعه توطا، ومنهم من لاينفعه كها لإيخفي (١٠) هـ.

قلدة، فهل بعد بيان هذا الحديث من بيان؟ وهل بعد برهانه من برهان؟ وهل بعد دلالته من دلالة؟ من أن العلم بالله \_ تعالى \_ هو أول واجب على الحلق وأن الترحيد الذي جاءت به الرسل لابد فيه من العلم الصحيح لمعنى الشهادتين، وهو المقصود بقوله، ﷺ: «فإذا هرفوا ألله». وهذا المعنى بفضل الله رهو معرفة الله المعرفة التي تدفع صاحبها إلى إفراد الله بالتأله

<sup>(</sup>١) قرة عيون الموحدين ص ٤٨.



وخلع عبادة كل ماسواه هي : أول واجب بالإجماع وهمى النافعـة دون غيرها في الدارين ذكره متواتر في كتب العلماء .

ومنا مسألة يجب التنبيه عليها وهي: أن اشتراط العلم المقصود به: العلم بصفات الله التي توجب تفرده بالألومية والترأ من ألومية من سواه ولو علم قلك من باب السوالإيان والتقليد فهذا نافعه بإتفاق الأمة إلا المعتزلة ومن نحن متحاهم في هذه السالة فإنهم وتقوا الإليان والتقليد قواتين محدثة مبتدفة مبتدها حدث واكترها باطل وفرضوا على كل عبد أن يستدل بنفسه على وفق وانتهجه م وان يصل مدد الاجتجاد إلى أصول دينهم المخالفة لأصول دين المسلمين، وهذا القدر عندهم لاإعدار فيه وصعوه أصول الذين، ومادونه من القروع يدخله الإعدار وهي التي مسماها ابن تبهية بدهمة تقسيم الذين إلى أصول وفروع وذاً على المعتزلة والمتكلمين وما أحدثوه من المسئل والدلائل المحدثة المبتدعة، فأهل السنة دائماً ينفون ماابتده هؤلاء (وسيأتي بمشيئة الله ومؤدم دريد بيان لهذه المسألة)" فاتبه للفرق بين المسألين حتى لا يأتي الخطط والعياد بالله من ذلك.

## المبحث السابع: العلم قبل القول والعمل:

قال البخاري في صحيحه كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل لقوله ـ تعالى ـ : ﴿فاعلم أنه لا إلنه إلا الله ﴿ [عبد: ١٩]. فبدأ بالعلم .

قال الحافظ قوله: «العلم قبل القول والعمل» قال ابن للنين: أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل فاز يعتبران إلا به فهو متقدم عليها لأنه مصحح للنية المصححة للعمل . . . . فال الحافظ : . يسترع مها دليل على مايقوله المتكلمون: من رجوب الموقة، للكمل النزاع كما قدمناه إنها هو في إعباب تعلم الأدافة على القوانين المذكورة في كتب الكلام، وقد تفلّم فيء من هذا في كتاب الإيانات! هـ.

قلت: فهذا النَّص من الحافظ ـ رحمه الله تعالى ـ في غاية البيان والوضوح في مسألة أن

<sup>(</sup>١) انظر - باب الرد على الشبهات - مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري جـ1 ص١٩٣:١٩٣.

اشتراط العلم لقبول القول والعمل لانزاع فيها، وإنها النزاع مع المتكلمين هو في إيجاب تعالم الأدلة على القوانين المذكورة في كتبهم.

قال النووي في شرح صحيح مسلم باب (الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قشا) هذا الباب فيه "احاديث كيرة وتنسي إلى حديث العباس ابن عبدالطلب \_ رضي الله عنه . داخل الحياب النبية وباعليه أهل الحق الله عنه المسلم والحلف أو المباب أو الم

قلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من الماصي ماعمل كما أنه لايدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعيال البر ماعمل هذا مختصر جامع للذهب أهل الحق في هذه السالة وقد نظاهرت أداة الكتاب والسنة واجماع من يعدد به من الأنة على هذه القاعدة وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي فإذا تقر رت هذه القاعدة حمل عليها جمع ماوره من أحديث الباب وغيره، فإذا ورد حديث في ظاهره نخالفة وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع وسنذكر من تأويل بعضها مايعرف به تأويل الباقي - إن شاء الله تعالى - والله عليه العلم . والم

ـــ ثم نقل عن القاضي عياض ــ فقال: وأما معنى الحديث وما أشبهه: ومن مات وهو يعلم أن لا إك إلا الله دخل الجنة. فقد جم فيه القاضي عياض ــ رحمه الله ــ كلامًا حسلًا جمع فيه نفائس، فانا أنقل كلامه غنصرًا ثم أضم بعده إليه ماحضرني من زيادة.

#### المعرفة والنطق شرطان فى النجاة :

قال الفاضي عياض \_ رحمه الله \_: اختلف الناس فيمن عصى الله \_ تمال \_ من أهل الشهادين فقالت المرجنة لانفره المصبة مع الإيهان، وقالت الخوارج تضره ويكفر بها. وقالت المعتزلة بقلا في النار إذا كانت معصيته كينو فو الايصف بأنه مؤمن ولاكافر ولكن يوصف بأنه المهتزلة ، وقال الأحدوث بل هو مؤمن وإن أبي يغفر له غلب فلابد من إخراجه من النار وإدخال الحيدة. قال وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة، وأما المرجنة فإن احتجب بظاهره قاتنا دخل الحد فقال المحتول الم

قال الشاخى: وقد بجنج به أيضًا من يرى أن بجرد معرفة الفلب نافعة دون النطق بالشهادتين لاقتصاره على العلم ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين لاتتفع إحداهما ولاتنجي من النار دون الأخرى إلا لمن لم يقدر على الشهادتين لأفة بلسانه أو لم تمهله المذة ليقولها بل اخترته المنبق . . .

فنفرر أولاً إن مذهب أهل السنة باجمعهم من السلف الصالح وأهل الحديث والفقها، والمتكلمين على مذهبهم من الاشعريين أن أهل الذنوب في مشيئة ألله \_ تعالى \_ وأن كل من مات على الإيان وتشهد علما من قلبه الشهادتين فإنه يدخل المخنف، فإن كان تائياً أو سلياً من المعادي دخل الجنة برحة ربه وحرَّم على النار بالجملة ... ويمكن أن تستقل الاحاديث ينضها وانجمع بيانا فيكون المراد باستحقاق الجنة ماقدمتاء من إجماع أهل السنة أنه لابد من دخولها لكل موحد إما معجلًا معائى وإما مؤخراً بعد عقايه ، والمراد يتحريم النار تحريم الخلود داخل المخوارج والمعتزلة ... \_ قال النووي \_ هذا آخر كلام الفاضي \_ رحمه الله \_ وهو في نهاية الحسن ال عـ ...

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي جـ١ ص٢١٧: ٢١٩.



قلت، انتظر ــ رحمك الله ــ إلى قول القاضي أن مذهب أهل السنة أن المعرفة موتبطة بالشهادتين لاتنفع إحداهما ولاتنجي من النار دون الأخرى وقول الإمام النووي في آخر حديثه معلمةًا عليه أنه في جارة الحسن .

فهذا مذهب أهل السنة أن النطق مرتبط بالمعرفة لاتنفع إحداهما دون الأخرى، وأن النطق بلا معرفة كالمعرفة بدون نطق كلاهما لاينفع ولاينجي صاحبه.

نطق بالا معرفه كالمرفه بدون نطق كلاهما لا ينمع ولا ينجي صاحبه. وقال الإمام النووي تعليقاً على حديث: واذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا

الحماقط يشمهد أن لا إلك إلا الله مستيقنًا بها قلبه فيشره بالجنة. . . . وفي هذا دلالة ظاهمًا: لمذهب أهل الحق أنه لاينفع اعتقاد التوحيد دون النطق ولاالنطق دون الإعتقاد يل لابد من الجمع بينهما وقد تقدِّم إيضاحه في أول الباب٬ ۱۵ هـ .

## التوحيد شرط الشفاعة:

قلدة، وينص على هذا المعنى القطعي أنه لاينجو من عذاب الخلود في النيران إلا من نطق بالشهادتين وانتهى عن الشرك والتزم التوحيد ظاهراً وباطنًا الحديث الصحيح الصريح: ولكل نبي دهوة مستجابة فتمجل كل نبي دهوته وإني اختبات دعوي شفاعة الأمتي يوم القبامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمني لايشرك بالله شيئًا. أخرجه مسلم.

قال النووي: وأما قوله \_ ﷺ : وفهي غائلة إن شاء الله \_ من مات من أمني لا بشرك بالله شيئاً، فقيه دلالة لمذهب أهل الحق أن كل من مات غير مشرك بالله \_ تعالى \_ لم يخلد الما الله النائية الله الكال المنائلة على المال المنائلة على المن

في النار وإن كان مصرًّا على الكبائر وقد تقدَّمت دلائله وبيانه في مواضع كثيرة؟^ا هـ. قلت: وكذلك الحديث الصحيح الصريح في هذه المسألة أيضًا وهو في صحيح مسلم :

 <sup>(</sup>۱) صحيح مسلم بشرح النووي جـ۱ ص ۲۳۷.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي جـ٣ ص٧٥.

 <sup>(</sup>٣) راجع صحيح مسلم بشرح النووي جـ٣ ض٢٢.

قلمة، فهل بعد تنصيص هذا الحديث على هذه المسألة من نص على أنه الأينجو من الحلود في النار في الأخرة إلا من كان الإيشرك بالله شيئًا عن نطق بالشهادتين وأنه الإيخلد في الخديث الآخر في صحيح مسلم الشار احد مات على الترجيد مستبقناً به قلبه . لذلك جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم أيضاً: قال: \_ أي رسول الله في هذه القرآن أي وجب عليه الحلود عن قلل المناوزية . قال أنهادة أي وجب عليه الحلود .. قال اللووي: قوله، قلق أدار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الحلود . ويشًا مسلم رحمه الله ـ تعالى أي أوجب عليه الحلود . ويشًا مسلم رحمه الله ـ تعالى أي وجب عليه الحلود . ويشًا مسلم رحمه الله ـ تعالى أي وجب عليه الحلود . ويشًا مسلم حديد ومدنا من أخبر القرآن أنه علم في النار وهم الكفار كيا قال الله ـ تعالى - فإن الله الله المناوزية المعالم المان وماأجم عليه السلف أنه الإنجلد في النار أحد مات على التوجيد ولله أعلم (١٠٠ هـ .

قلت: فهذه القاعدة متواترة في نصوص الشريعة وفي نصوص العلماء وهي أن النطق مرتبط بالعلم وهو شرط في انتفاع العبد ونجاته وهو أول واجب عليه .

قال ابن تيمية: وقال أبوعمد عبدالله بن أحمد الخليدي: في كتابه رشرح اعتقاد أهل السنة، لأبي على الحسين بن أحمد الطبري وهذا لعلمه عن أورك أحمد وغيره، قال الخليدي في السنة، لأبي أول القرض الذي لابسع المسلم جهله ولاتفته الظامة أو وأن أتن بجميع طاعة ألل الدنيا. مالم تكن معه معرقة وتقرئ، فالمسلم إذا نظر في غلوقات الله تمالى والناو والمخلق من عجائيه مثل دوران الليل والنهار والشمس والقمر وتشكّر في نفسه وفي مبدئه ومنتها، فتريد معرفه بذلك. قال الله \_ تعالى : ﴿ وفي أنفسكم أفلا تبصرون﴾ آلااريات:

<sup>(</sup>۱) راجع صحيح مسلم بشرح النووي جـ٣ ص٥٩،٥٨.

<sup>(</sup>۲) راجع صحیح مسلم بشرح النووي جـ۳ صـ۹٦.

<sup>(</sup>٣) جـ٢ ص٢ لمجموع الفتاوى في الهامش من الكتاب.



قلــت: ومن هذه النصوص النبوية الصحيحة الصريحة وأقوال السلف فيها نخلص بها

لا أن المشرك الأيعرف الله ولايعيده. لأن الشرك ينفي صفة التأله لله وحده، وأن معبوده هو
 الشيطان وليس هو الله وإن أدعى غير هذا.

٣\_ أن النطق بالشهادتين بدون الانخلاع من الشرك لا يغني عن صاحبه شيئاً.

إلى النطق مرتبط بالمعرفة لاينفع إحداهما بدون الأخرى.

م أن غاية القتـال وارتفاعه عن رؤوس المشركين حين يعبدوا الله وحده ويلتزموا بالتوحيد
 ويتلقى الأحكام مزيالله وحده لاشريك له .

ويتلقي الأحكام من\له وحده لاشريك له. ويما يؤكد هذا ـ بفضل الله ورحمته ـ فضلًا عن دلالة النصوص السابقة من القرآن

والسنة، فهم الصحابة \_رضوان الله عليهم \_ أن النصوص على ظاهرها في أن غاية قتال المشركين هي: إفراد الله بالعبادة.

أخرج البخاري ـ عن جيربن حية قال: وبعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشرق من المندو وخرج المشرق من المندو وخرج علينا العمل كمن . . . فندينا عمر واستعمل علينا المعان ونخرج علينا المسلم كمن المناسبة على المنا

فهـذا النص من الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة وهو في جموع المسلمين مع عدم الإنكار عليه وهذا الإجماع (السكوتي)من الجيل الأول رضوان الله عليهم لهر أدل دليل على

 <sup>(</sup>١) راجع فتح الباري جـ٦ ص ٢٩٨ ـ كتاب الجزية والموادعة.



أن القتال غايته إفراد الله بالعبادة والتأله وحده لاشريك له وخلع عبادة كل ماسواه من الأنداد والأوثان والطواغيت والألنهة.

واليك أخي القاري، توصيف وفهم سلف الأمة والنتها للإسلام وخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وعمد بن عبدالوهاب باستقراء نصوصهم في ذلك لتعلم بيقين أن المشركين وعياد القيور خارجين عن مسمى المسلمين وأن معرفة التوحيد والالتزام به شرط في وجود الإسلام.

as as a

# الفصــل الثالث توصيف العلماء لحقيقة الاسلام

و فیہ خمسۃ مباحث:

المبحث الأول: التوحيد شرط في صحة إسلام العبد.

المبحث الثاني: التزام أحكام الإسلام شرط في قبوله.

المبحث الثالث: الحنيف: هو التارك للشرك عن قصد وعلم. المبحث الرابع: التوحيد بالقول والعمل شرط في تحقيق النجاة.

المبحث الرابع . التوحيد بالقول والعمل شرط في حقيق النجاه . المبحث الخامس : قبول الأحكام من غير الله شرك في الألوهية والربوبية .





# الفصــل الثالث توصيف العلماء لحقيقة الإسلام

#### المبحث الأول: التوحيد شرط صحة في إسلام العبد:

قال الشيخ ابن تيمية ـ رخمه الله ـ: وأيضًا فإن التوحيد أصل الإيهان، وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار، وهو ثمن الجنة، **ولايصح إسلام أحد إلا به ١**٠٠ هـ .

وقال إيضاً رحمه الله: ومنها: أن الذين استجوا السفر إلى زيارة قبر نبينا مرادهم السفر إلى مسجده وهذا مشروع بالإسماع . . . بخلاف غيره وانه يصل إلى القبر إلا أن يكون متوغلا في الجمهل والضلال فيظن أن مسجده إنها شرع السفر إليه لاجل القبر وأنه لذلك كانت الصلاة فيه بالف صلاة وأنه لولا القبر لم يكن له فضيلة على غيره، أو ينظن أن المسجد بني أو جعل تبعًا للقبر . . . فمن ظنَّ هذا في مسجد نبينا، في وفو من أضل الناس وأجهلهم بدين الإسلام والجهلهم بأحوال الرسول وأصحابه وسريته وألواله وأنعاله، وهذا عناج إلى أن يتعلم ماجهله من دين الإسلام حتى يدخل في الإسلام ولايأخذ بعض الإسلام ويزك بعضه . . .

نعم هذا اعتقاد النصارى يعتقدون أن فضيلة بيت المقدس لأجل الكنيسة التي يقال: أنها بُنيت على قبر المصلوب ويفضلونها على بيت القدس وهؤلاء من أضل الناس وأجهلهم، وهذا أيضاً يضاهي ماكان المشركون عليه في المسجد الحرام لما كانات فيه الأوثان وكانوا يقصدون لاجل تلك الأوثان التي فيه . . . والذين يجبون إلى القبور يدعون أهلها ويتضرعون فم ويجبونها ويخشون غير الله ويرجون غير الله كالمشركين الذي يخشون ألهتهم ويرجونها؟! هـ .

وقال: ودين الإسلام مبني على أصلين وهما: تحقيق شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله . وأول ذلك ألا تجعل مع الله إلنها آخر فلا تحب مخلوقاً كيا تحب الله ولاترجوه كيا

<sup>(</sup>١) جـ٢٤ ص٢٣٥ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) جـ٧٧ ص٢٠٤: ٢٥٦ لمجموع الفتاوي.



ترجو الله ولاتخشاه كها تخشئ الله ، ومن سؤى بين المخلوق والحالق في شيء من ذلك فقد عدل بالله ، وهو من الذين بريهم يعدلون وقد جعل مع الله إلنهاً آخر وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السموات والأرض . . .

وقال: الإسلام يتضمن الاستسلام أله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبراً عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. والإستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده فهذا دين الإسلام الذي لايقبل الله غيره وذلك إنها يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. ... فمن بلخته رسالة محمد، ﷺ، فلم يقر بها جاء به لم يكن مسلماً ولامؤمناً بل يكون كافراً وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن الله هـ.

وقال: ووزن الإسلام الذي ارتضاه الله ربعت به رسله هو: الإستسلام لله وحده فاصله في القلب هو الخضوع لله وحده دون ماسواه. قمن عبله وعبد معه إلتها آخر لم يكن مسلمًا ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلمًا. والإسلام هو الاستسلام لله وحده وهو الخضوع له والعيوية لم هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا استسلم. فالإسلام في الأصل من باب العمل، عمل القلب والجوارج. وأما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة فهو من باب قول القلب المضمئ عمل القلب والأصل فيه التصديق والعمل نابع فده الدهداني والعمل

<sup>(</sup>١) جـ١ ص ٣١٠ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) جـ٣ ص٩٦:٩١ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٣) جـ٧ ص٢٦٣ لمجموع الفتاوي.



## المبحث الثاني: التزام أحكام الإسلام شرط في قبو له

وقال: ويعلم أنه لو قدر أن قوماً قالوا للنبي ﷺ: نحن نؤس بها جنتا به بقلوينا من غير شدك، ويقر بالسنتا بالشهادتين، إلا أنا لانطيعك في غيره مما أمرت به وبيت عنه، فارند نصلي، ولا تصوم، ولانفعل شيئًا من الخبر المذي أم لدين الأمانة، ولا نفي بالمهد، ولا نصل الحارم بالزن الرحم، ولانفعل شيئًا من الخبر المذي أم يتم به، ونشرب الحضر، ونتكح فوات الحارم بالزن الظاهر، ويقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمنك، وتأخذ أمواغم، بل نقدلك إنسان على المعالم الإليان مع أعدائك. هل كان يتوهم عاقل أن النبي، ﷺ، يقول هم: أنتم مؤمنون كاملوا الإليان يعلم بالإضطوار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بها جنت به ويضرب وقايم إن لم يتووا من الدورا من

وقال: وأيضاً فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي فقالوا: نشهد إنك لرسول الله ولم يكونوا مسلمين بذلك، الأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عها في أنفسهم أي: نعلم ونجزم أنك رسول الله. قال: فلم لاتتبعوني؟ قالوا: نخاف من يهود.

فعلم أن جمرد العلم والإخبار عنه ليس بإيان حتى يتكلم بالإيهان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانفياد مع تضمن ذلك الإخبار عما في أنفسهم. فالمنافقون قالوا غيرين كاذيين فكانوا كفَلراً في الباطن وهؤلاء قالوا غير ملتزمين ولا سقادين فكانوا كفاراً في الظاهر والباطن ١٠ . هـ. اهـ.

وقال ابن القيم في هذا الحديث وفيها أن إقرار الكاهن الكتابي لوسول الله بأنه نهي لم يعخله في الإسلام مالم يلتزم طاعته وعابده فؤاذا تسك بدين بعد هذا الإقرار لايكون روة منه ونظير هذا قول الحبرين ... كالا نشهد إلك نبي . قال: فما يمنعكما من اتباعي . قالات خفاف أن تقتلنا اليهود . ولم يلزمها بذلك الإسلام، ومن تأكّل مافي السير والانجار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والشركين له على بالسالة وأن صادق فلم تدخيلهم هذه الشهادة في الإسلام علم أن الإسلام أمر وراه ذلك . وأنه ليس هو المعرفة فقط ولا المعرفة والاقرار

<sup>(</sup>١) جـ٧ ص٧٨٧ لمجموع الفناوي.



فقط، بلَ المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهراً وباطناً ١٩٠٠ هـ.

وقال أيضاً رحمه الله: وعلى هذا فإنها لم يحكم لحؤلاء اليهود الذين شهدوا له بالرسالة بحكم الإسلام، لأن تجرد الإقرار والإخبار بصحة رسالته لا يوجب الإسلام إلا أن يلتزم طاعته ومتابعته. وإلا فلو قال: أنا أعلم أنه نبي واكن الاأبعه ولا الدين بدينه كان من أكفر الكفار كحال مؤلاء المذكورين وغيرهم. وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين وأئمة السنة أن الإيمان لا يكفي فيه قول اللسان بمجرده ولامعرقة القلب مع ذلك بل لابد فيه من عمل القلب وهو حب أنه ورسوله وانقياده لدينه والزام طاعته ومتابعة رسوله وهذا خلاف من زعم الا إيمان لا يكون هو رود موقاة القلب و إفراره (١٠) هـ.

. وقـال الحـافظ وفي قصـة أهل نجران من الفوائد أن إقرار الكافر بالنبوة لايدخله في الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام ١٠٣هـ.

وم صحى يسرم الحجام الم سحار من القراعد أن الإسلام الذي هو دين الله الذي وقال ابن تيمية وقد ذكرت فيها تقدَّم من القواعد أن الإسلام الذي هو دين الله الذي

أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو: أن يسلم العبد قد رب العالمان فيستسلم قد وحده لا تمرياً والرسل به رسله وهو: أن يسلم العبد قد رب العالمان فيستسلم قد وحده لا تمرياً له ويكون سالماً بحيث بكون متألفاً له غير مناله لما سواه كما بيته إفضل الكلام ورأسل الإسلام: وهو شهادة أن لا إلله إلا الله وله ضدان: الكبر والشرك وفقا زوى أن نوحاً الإسلام، أمر بنيه بلا إلله إلا الله وسبحان الله وبنامه من الكبر والشرك في حديث قد ذكرته في غير هذا الوضع فإن المستكبر عن عبادة الله لايمون مستسلماً له والذي يعبده فلا يكون مستسلماً له والذي يعبده في يكون مستسلماً له والذي يعبده غيره يكون مستسلماً له والذي يعبده

وقال: وهذا (أي: توحيد الإلنهية) من أعظم مانجب رعابته على أهل الإرادة والسلوك أ فإن كثيراً من المتأخرين زاغ عنه فضل سواء السبيل. وإنَّم إيعرف هذا من توجه بقلبه وانكشفت له حقائق الامور وصها, ليشهد الرعوبية العامة والقيمية الشاملة فإن لم يكن معه نور الإيهان

 <sup>(</sup>١) زاد المعاد جـ٣ ص٢٤ وفي أثناء التعليق على ما في قصة وفد نجران من الفقه».

<sup>(</sup>٢) مفتاح دار السعاد جـ١ ص٩٤.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري جـ٧ ص٦٩٧.

 <sup>(</sup>٤) جـ٧ ص٦٢٣ لمجموع الفتاوى.

والقرآن الذي يحصل به الفرقان حتى يشهد الإلنهية التي تُميَّز بين أهل التوجيد والشرك وبين مايجه الله ومليغضه وبين ماأمر به الرسول وبين ماجئى عنه وإلا خرج عن دين الإسلام بحسب خروجه عن هذا، فإن الربوبية العامة قد أقرّ بها المشركون الذين قال الله فيهم: ﴿وَمِمَانُومُنُ أكثر هم بالله إلا وهم مشركون﴾.

قلت: انظر: رحمك الله إلى قول الشيخ : وإنها يصير الرجل مسلم َحنيفاً موحداً إذا شهد أن لا إلك إلا الله فعيده وحده بعيث لايشرك معه أحداً في تألهه وهذا النعريف الجاسم خقيقة الإسلام مترانز ذكره في كنيه منها ماذكر من قبل ومنها ماسياتي ذكره ممشيئة الله ـ تعالى ـ

وهذا من أدل الدلائل على عدم إعذار الشيخ بالجهل في أصل الأصول وهو التوحيد وترك الشرك لأن المشركين لابدخلون عنده في مسمى المسلمين وأن الحنيف هو: الموحد التارك للشرك على عمد وبصرة واستقام على الشريعة.

وهـذا المعنى متـواتـر في نصوص الشريعة ومعلوم بالإضطرار من نصوص المفسرين وإليك الأدلة والبراهين على ذلك.

#### المبحث الثالث: الحنيف التارك للشرك عن قصد و علم:

قال ـ تعـالى ـ: ﴿ هُمَاكِمَانُ إِبْسُرَاهِيمُ يَهُودِياً وَلاَ نَصْرَانَياً وَلَكُنْ كَانَ حَنَيْفاً مُسلماً وماكانِ مَنْ المشركين﴾ . [آل عمران: ٢٧].

قال الـطبري: «ولكن كان حنيفا»: يعني: متبعاً أمر الله وطاعته مستقيهاً على محجة

<sup>(</sup>١) جـ٨ ص٣٦٩ لمجموع الفتاوي.



الهدى التي أمر بلزومها، «مسلمًا» يعني: خاشعاً لله بقلبه متذللًا له بجوارحه مذعناً لما فرض عليه والنمه من أحكامه ا هـ.

وقال القرطبي: الحنيف: الذي يوحد ويضحي ويختنن ويستقبل القبلة ا هـ. وقال ابن كثير: أي متحنفاً عن الشرك قاصداً إلى الإيمان ا هـ.

وقال ـ تعالى ـ: ﴿ وَمِن أَحْسَن دِيناً عَن أَسَلُم وَجِهِهُ للهِ وَهُو مُحْسَنُ وَاتَّبِعَ مَلَةَ إِبراهِيم

حنيفاً، واتخذ الله إبراهيم خليلاً﴾. [النساء: ١٧٥]. قال الطهري: حنيفاً: أي مستقيماً على منهاجه وسبيله.

قال ابن كثير: الحنيف: هو المائل عن الشرك قصداً، أي: تاركاً له عن بصيرة ومقبل على الحق بكليته لايصده عنه صاد ولايرده عنه راد.

على الحق يكليته لايصده عنه صاد ولايرده عنه راد. وقال \_ تعالى \_: ﴿ إِنِّ وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً، وماأنا من

المشركين﴾. [الأنعام: ٧٩]. قال الطبريّ: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: في قول قومً

إسراهيم لإيدارهيم: "تركت عبدادة هذه؟ فقال: «إني وجهت وجهي للذي فطر السيوات والأرضى فقالوا: ماجتت بشيء ونحن نعبده ونترجه. فقال: لا. خيفاً، قال: مخلصاً لا لكرك كما تشركون ا. هم.

قال القرطبي: حنيفاً: ماثلًا إلى الحق.

قال ابن كثير: حنيفاً: أي ماثلاً عن الشرك إلى التوحيد.

وقال ـ تعالى ـ: ﴿إِنْ إِبِراهِيم كَانَ أَمَةَ قَالتَا لللهُ حَنِيفاً ولم يك من المشركين﴾. [النمل: ١٩٠].

١٠٠٠ قال الطبرى: حنيفاً يقول مستقياً على دين الإسلام. اهـ.

قال ابن كثير: الحنيف: هو المنحوف قصداً من الشرك إلى التوحيذ ولهذا قال: «ولم يك من المشركين» ا هـ.

وقـال \_ تمالى \_: ﴿حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنها خرّ من السياه فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق﴾. [الحج: ٣١].



قال ابن جرير: يقول - تعالى ذكره -: اجتبوا أيبا الناس عبادة الأوثان وقول الشرك مستقيمين نه على إخلاص التوحيد له وإفراد الطاعة والعبادة له خالصاً دون الأوثان والاصنام اهـ.

قال القرطبي: حنفاء تله أي: مستقيمين أو مسلمين ماثلين إلى الحق، ولفظة حنفاء من الاضداد تقمع على الاستقيامة وعلى الميل، وحنفاء منصوب على الحال. وقيل: حنفاءً: حجاجاً. وهذا تخصيص لا حجة مغه ا هـ.

قال ابن كثير: حنفاء لله أي: مخلصين له الدين منحوفين عن الباطل قصدًا: إلى الحق ولهذا قال: وغير مشركين به، ا هـ.

عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام بسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالم من البدين ويتبعه، فقلتي عالم من البهود فسأله عن دينهم فقال: لاتكون على ويتا عمل أن الجين دينكم فأخبرني. فقال: لاتكون على غيث تأخذ بشمياً أنه أن الما من غضب الله ، ولا أحمل من غضب الله ، ولا أحمل من غضب الله ، ولا أحمل من عضب الله ويكون على غيروباً ولا العمل أن يكون حنيفاً. قال زيد: وما لخيف، فقال: أن تكون على دينتا حتى تأخذ بنصيك من لعنة الله . قال: ما أفر إلا من لعنة الله ولا من غضبه شيئاً بنصيك من لعنة الله . قال: ما أفر إلا من لعنة الله ، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئاً إليه أن المنتا الله ولا من لعنة الله ولا من غضبه شيئاً يقال: ولي الراهب، لم يكن بهوياً ولا نصراتاً ولا يعبد إلا الله . فلما رأن زيد قوفه في إليراهبم، لم يكن بهوياً ولا نصراتاً ولا يعبد إلا الله . فلما رأن زيد قوفه في إليراهبه، الم خرج، فلما يرز رفع بديه فقال: اللهم إلى أشهدك أني على دين

قلمة، فمن آي القرآن والسنة وبيان المفسرين ثبت أن الحنيف: هو الذي ترك الشرك قصداً وعلى بصيرة ومقبل على الإخلاص وإفراد الله بالتأله دون ماسواه وهو الذي استقام حاله على الإسلام لربه وحده الاشريك له .

فهل من ترك التوحيد وانغمس في الشرك وجعل لربه شريكاً في التأله وتنقص الإللهية

<sup>(</sup>١) راجع فتح الباري جـ٧ ص١٧٦.



وهضم حق الربوبية يكون متحنفاً أم مشركاً؟ .

قال ابن تيمية: والضالون مستخفون بتوحيد الله ـ تعالى ـ يعظمون دعاء غيره من الأموات وإذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا به كيا قال ـ تعالى ـ: ﴿وَإِذَا رَأُوكَ إِنْ يتخذونك إلا هزوا، الآية. فاستهزءوا بالرسول، ﷺ، لما نهاهم عن الشرك ومازال المشركون يسبون الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة والضلال والجنون إذا دعوهم إلى التوحيد لما في أنفسهم من عظيم الشرك. وهكذا تجد من فيه شبه منهم إذا رأى من يدعو إلى التوحيد استهزأ بذلك لما عندهم من الشرك قال الله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَن النَّاسُ مِنْ يَتَخَذُ مَنْ دُونَ اللَّهُ أَنْدَادًا يجبونه كحب الله ﴾ . فمن أحب مخلوقاً مثل ما يجب الله فهو مشرك، ويجب الفرق بين الحب في الله والحب مع الله. فهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثاناً تجدهم يستهزئون بها هو من توحيد الله وعبادته ويعظمون مااتخذوه مادون الله شفعاء ويحلف أحدهم اليمين الغموس كاذبأ ولايجتريء أن يحلف بشيخه كاذباً. وكثير من طوائف متعددة ترى أحدهم يرى أن استغانته بالشيخ إما عند قبره أو غير قبره أنفع له من أن يدعو الله في المسجد عند السحر ويستهزيء بمن يعدل عن طريقته إلى التوحيد، وكثير منهم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد فهل هذا إلا من استخفافهم بالله وآياته ورسوله وتعظيمهم للشرك . وإذا كان لهذا وقف ولهذا وقف كان وقف الشرك أعظم عنده مضاهات لمشركي العرب الذين ذكرهم الله في قوله: ﴿ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبًا﴾. الآية. فيفضلون مايجعل لغير الله على مايجعل لله، ويقولون: الله غنى وألهتنا فقيرة. وهؤلاء إذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه يبكي عنده ويخشع ويتضرع مالايحصل له مثله في الجمعة والصلوات الخمس وقيام الليل، فهل هذا إلا من حال المشركين لا الموحدين. ومثل هذا أنه إذا سمع أحدهم سياع الأبيات حصل له من الخشوع والحضور مالايحصل له عند الأيات بل يستثقلونها ويستهزئون بها وبمن يقرؤها مما يحصل لهم به أعظم نصيب من قوله: ﴿قُلْ أَبَاللهُ وَآيَاتُهُ وَرَسُولُهُ كُنْتُمْ تَسْتَهُزَّءُونَ﴾ (١). ١ هـ.

<sup>(</sup>١) جـ١٥ ص٤٤: ٥٠ لمجموع الفتاوي.



## العبحث الرابع، التوحيد بالقول والعمل شرط في تحقق النجاة:

وقال: وذلك أن الرجل لو أقرُّ بها يستحق الرب من الصفات ونزه، عن كل بالنزه عنه، وأثرُّ بأنه وحد، خالق كل شوء لم يكن موحداً بل وقرفونناً حتى يشهد: أن لا إلله إلا الله، يُقرِّ بأن أنه وحده هو الإله المستحق للعبادة، ويلتزم بعبادة أنه وحده لاشريك له والإلته مع بعمين المالو، اللمبود الذي يستحق العبادة ١١٠ هـ.

وقال والحاصل: أن توحيد الله والإيهان برسله واليوم الاحر أمور متلازمة مع العمل المسالح. فأهمل هذا الإيهان والعمسل الصالح: هم أهل السحادة من الأولين الأخرين والحذوجون عن هذا الإيهان يمركون أشقياء. فكل من كذب الرسل فلن يكون إلا مشركاً، وكل مشرك مكذب للرسل . وكل مشرك وكافر بالرسل فهو كافر بالليوم الآخر، وكل من كفر الياوم الآخر فهو كافر بالرسل 10 هـ.

وقبال \_ رحمه الله \_ وهم (أي الفلاسفة) إذا ادعوا التوحيد فإنها توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل والتوجيد الذي يعامل الدين فله من التوجيد بإخلاص الدين فله ومن التوجيد بإخلاص الدين فله ومن التوجيد بإخلاص الدين فله وعيادت وحده لاشريك له وهذا أخيء لا يعرفونه . والتوجيد الذي يدعونه : إنها هم تعطيل حقائق الأسياء والعملة عن التخفر والضلال ماهم من أعظم أسباب الإشراك . فلا كاكان مهم التوجيد دون كاكان الموجد التوجيد في السعواد والكلام : وهو أن يسمنوا الله يا وصنه ويشخذ إليها أدون مامسواه وهمو معنى قول الاإلته إلا الله فكيف وهم في القول والكلام معطلون جاحدون المحدودين والاخلصون؟ . . . والقوم وإن كان فهم ذكاء وفقلة فرفهم وثمد وأخلالان ، فهذا الله ويتوجيد السعادة والنجاة من العائب إلا بالأصول المتقدمة : من الإيان بالله وتوجيده أهل المل والعلم يمتزلة أهل الملل والإمارة وكل من هؤلاء موقلاء لاينهمه ذلك شيئا إلا أن يعبد لله وحده لاشريك له

<sup>(</sup>١) موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول بهامش منهاج السنة النبوية جـ١ ص١٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) جـ٩ ص٣٦ لمجموع الفتاوي.

باليوم الآخر فيستحق الثواب، وإلا كان من أهل الوعيد يخلد في العذاب هذا إذا قامت عليه الحجة بالرسل(١١)هـ.

قلده، انظر وحمل الله - أن النجاة الانتحق إلا بالأصول الثلاث: إفراد أله بالمبادة. والثالد والإماد المبادة والثالد والإماد المبادة المبادة في الاعترة في الاعترة في الاعترة في الاعترة في الناسة المبدئ والثالد والكثم بها يعبد من دونه فعن ما بدأ المبدد فهو من المشركين ولا عذر له بالجهل والثاويل إلا أنه لا يعذب في الدارين الا معد قيام المبدئ المبائل المبدئ المبد

سارين إلى التعلق المنه الخلاص الذين له والعدل واجب مطلقاً في كل حال، وفي كل شرع:
قال ابن تيمية المخاص الذين له والعدل واجب مطلقاً في كل حال، وفي كل شرع:
الجنة إلا أهل التوجيد وهم أهل ولا إلك إلا الله، فيهذا حق الله على كل عبد من عباده كيا في
الجنة إلا أهل التوجيد وهم أهل ولا إلك إلا الله، فيهذا حق الله على كل عبد من عباده كيا في
قلت: أله ورسوله أعلم مقاذ أن النبي، على أن يجدو لا يشركوا به شيئاة. الحديث، فلا
قلت: أله ورسوله أعلم مقاذ عادت عليهم أن يعبدو لا يشركوا به شيئاة. الحديث، فلا
ينجون من عذاب الله إلا من أخلص لله دينه وعبادت ودعاء غلساً له الذي بين من لم يشرك به
ولم يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غيره كفرعون وأمثاله فيو أسوا حالاً من المشرك فلابد
ولم يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غيره كفرعون أومثاله لينة، وهو الإسلام العام
الذي لا يقبل أله وحداد وهذا واجب على كل أمد فلا يسقط عن أحد اللبنة، وهو الإسلام العام
الذي لا يقبل أله ديناً غيره، ولكن لا يعدب إله أحداً حتى يبعث إليه رسولاً كهن عبادة ربه، فمن لم
البنا المنعوز في الكنوء ولا يعدل النار إلا من أثيم الشيفال من لم تبلغه دعوة رسول
الإيخل النار ولا يعذب والمجنون والمبت في الفترة المحضة فهذا يستحن في الأخرة كما جاءت بذلك
المنار والمجنب والمجنون والمبت في الفترة المحضة فهذا يستحن في الأخرة كما جاءت بذلك
المعذور والمجنون والمبت في الفترة المحضة فهذا يستحن في الأخرة كما جاءت بذلك
الإيدارا الدورة على المتحزق والمبت في الفترة المحضة فهذا يستحن في الأخرة كما جاءت بذلك

قلت: فهذا بفضل الله بينُ واضح في كلام الشيخ \_رحمه الله تعالى \_ أن النجاة في الأخرة

<sup>(</sup>١) جـ٩ ص٣٥: ٣٨ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) جـ11 ص٧٦: ٤٧٧ لمجموع الفتاوي.



لمن حقق الأصول الثلاثة: توحيد الله والإيمان بالرسل، واليوم الأحر، مع العمل الصالح لقول الله -تعالى -: ﴿ وَمِن يَبْعَ غَيْرِ الإسلام دِيناً قُلْنَ يَقْبُلُ عَدُ وهو فِي الأَحْرَةِ مِن العَمار ين ﴾ وأقدل الله -ولى تفخل الجنة إلا نقس ململة، فمن لم يأت بالتوجد روقع في الشرك فهو مشرك الاعذر له في إجراء الأحكام عليه في الدنيا لتفضه حجبة الفطرة والميثاق والعقل إلا أنه لايشت له وصف الكفر الممذب عليه في الدنيا والآخرة إلا إذا قامت عليه الحجة الرسالية وإن كان فعل قبل الحجة باستجرب الغذاب و وهذا من فضل الله ورحمته بعاده -.

قبال ابن تبصية والأنبياء إنها بعشوا بالدعوة إلى الله وحده وقد يذكرون المعاد مجملاً ومفصلاً والقصص قد يذكر بعضهم بعضاً مجملاً. وأما الإلنهبات فهي الأصل ولابد من تفصيل الأمر بعبادة الله وحده دون ماسواه فلابد لكل نبي من الأصول الثلاثة الإبيان بالله واليوم الأخر والعمل الصالح ١٠٠ هـ.

وقال. رحمه الله.. وبعر يتحدُّث عن الفلاسفة وأهل الكلام والقوانين التي وضعوها من المسائل والدلائل التي لا يدخل المبدد في الإسلام ولايحقق أصل اللدين ألا يها في زعمهم. قال: فإذا تقلدوا عن طرفيتهم أن كل مالم بحصل بمده السلوق الفياسية ليس بعلم وقد الايحصل لكثير منهم.. منها مايستفيد به الإيان الواجب فيكون كافراً زنديقاً منافقاً جاهلاً ضالاً على مضلاً ظلوماً كفوراً ويكون من أكابر أعداء الرسل ومنافقي الملة من الذين قال الله فيهم:

وقد بحصل لبعضهم إيان ونفاق ويكون مرتداً إما عن أصل الدين أو بعض شرائعه إما ردة نفاق وإما ردة كفر، وهذا كثير غالب لاسيا في الأعصار والأمصار التي تغلب فيها الجاهلية والكفر والنفاق فلهؤلاء من عجائب الجهل والظلم والكذب والكفر والنفاق والضلال مالايتسع لذكه المقال.

وإذا كان في المفالات الحقيّة فقد يقال: إنه فيها محطيء ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها لكن ذلك يقع في طرائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم المخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين المسلمين. بل اليهود والتصارى والمشركون يعلمون أن محمداً ـ ﷺ . بعث بها وكفر من خالفها مثل أمره بعبادة الله وحده لاشريك له ونهيه عن عبادة أحد سوى

<sup>(</sup>١) جـ١٧ ص١٢٠: ١٢٦ لمجموع الفتاوي.



وأبلغ من ذلك أن مبهم من يصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام كما مستفط الرازي كتاب في عبادة الكركات وأقام الاداة على حسن ذلك وينفعته ورغب فيه وهذه ردة عن المرازم بانتفاق المسلمين وإن كان قد يكون عاد إلى الإسلام وجمع عايار ورن به من العلوم الإمالية والمالية عند عنداب الله فضلاً أن يكون موصلً لنجم الاخرة والمالية أمن عقداب الله فضلاً أن يكون موصلً لنجم الاخرة المستميم من العلوم المستميم عن المسلمية على الله كداياً أو كتاب بأياته أولئك يناهم تصبيهم من الكسلمية . إلى آخرة المرازمين عاجاءت الكساب في المستميم والمستميم المستميم المستميم والمستميم المستميم والمستميم والمستميم والمستميم المستميم المستميم

فقد تبيُّ أن أصل السعادة والنجاة من العذاب هو توحيد الله بعبادته وحده لاشريك

 <sup>(</sup>١) هكذا الأصل ولكن السياق يقتضى «إليه».

= 100

له والإيمان برسله والوم الاخر والعمل الصالح وهذه الأمور ليست في حكمتهم ليس فيها الأمر بعبادة المطلوبة عن الترك له والنبي عن عبادة المطلوفات. بل كل شرك في العالم إنها حدث براي جنسهم فهم الأمرون بالشرك والفاعلون له ومن لم ياسر بالشرك متهم فلم ينه عنه بل يقر هؤلاء واون رجح الموحدين ترجيحاً ما فقد يرحح غيره المشركين وقد يعرض عن المركد، وقد يعرض عن

تنديَّر هذا فإنه نافع جدَّاً وقد رأيت من مصنفاتهم في عبادة الكواكب والملائكة وعبادة الأكواكب والملائكة وعبادة الأنفى المفتارقة أنفس المقبارة الموجودة فإنها ترجيدهم بالقول لا بالعدادة والعمل والتوجيد الذي جاءت به الرسل لابد فيه من التوجيد بإخلاص المدين فه وعبادته وحده الاسريك له وهذا شيء لابعرفونه والترجيد الذي يدعونه إنها هو تعلق المباء والصفات وفيه من الكفر والشلال صا هـو من أعظم أسباب المؤلفة الله الماه و الصفات وفيه من الكفر والشلال صا هـو من أعظم أسباب

- **قلت:** فمن هذه النقول المستفيضة عن شيخ الإسلام نخرج بها يلي:
  - ١ أن التوحيد شرط في تحقيق الإسلام ولا يصح إسلام عبد إلا به.
- ٢ ـ أن المشرك في حاجة أن يعلم التوحيد حتى يدخل في الإسلام.
- "" أن المشرك مبتدع في الدين مشرك برب العالمين متبع غير سبيل المؤمنين.
- إ ـ الإسلام هو الاستسلام لله وحده فمن عبد الله وعبد غيره لم يكن مسلماً وكذلك المستكبر
   عز عبادته.
- الإقدار بلا التنزام ليس بإسلام، إنها الإسلام الإقوار الإذعاني وهذا متفق عليه بين
   الصحابة والتابعين وأئمة السنة.
- ٦ أن توحيد الإلهية هو الذي يفرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك وإنها يصبر الرجل مسلماً
   حنيفاً موحداً إذا ترك الشرك عمداً وعلى بصبرة وأفرد الله وحده بالتأله دون ما سواه.
- لا تجاة من هذاب الله إلا بالتوحيد والإيمان بالرسالة واليوم الآخر والممل الصالح ظاهراً
   وباطناً والمشرك لايعذب في الدارين إلا بعد قيام الحجة وهو لا ينعم أيضاً لأن الجنة
   لايدخلها إلا نفس مسلمة مؤمنة.

<sup>(</sup>١) جـ ١٨ ص٥٠ : ٥٨ لمجموع الفتاوي.

٨- أن الرسل جميعاً فصلوا الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له لأنه أصل الأصول

وقــال ابن القيم والإســالام: هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيها جاء به، فيما لم يات العبد بهذا فليس بمســلم وإن لم يكن كافراً معانداً فهو كافر جاها (١٠) . مــ .

وقال محمد بن عبدالرهاب: فاعلم أن التوجيد الذي دعت إليه الرسل من أوضم إلى المتحمد بن عبدالرهاب: فاعلم أن التوجيد الذي دعت إليه الرسل من أوضم إلى المتحرم إفراد الله بالمتحدد كلها المتحدد على المتحدد الله المتحدد الله المتحدد الله المتحدد الله المتحدد الله المتحدد الله لله وبهاراً ثم دعا نبياً أو ولياً عند قيره فقند اتخذ إلهن التين ولم يشهد أن الإله هو: المدعود كما المشركون اليوم عند قبر الإبير أو عبدالقادر أو عبدالقادر أو مبدالقادر أو مبدالقادر أو

ومن ذبح لله ألف ضحية ثم ذبح لنبي أو غيره فقد جعل إلهين اثنين وكها قال تعالى: ﴿قُلُ إِنْ صَلاَتِي وَسَكَي وعَمِيلِي وَمَاتِي للهُ ربِ العالمين﴾ [الأنعام: ١٦٣]. الآية والنسك: هو الذبح وعلى هذا فقس.

فمن أخلص العبادات قد ولم يشرك فيها غيره فهو الذي شهد: أن لا إله إلا الله . ومن جمل فيها مع الله غيره فهو: المشرك الجاحد لقول لا إله إلا الله وهذا الشرك الذي أذكره الرح قد طبق مشارق الارض ومغاربها إلا الغرباء المذكورين في الحديث (وقليل ماهم) وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم من كل المذاهب٣. ا. هـ.

<sup>(</sup>١) طريق الهجرتين ص١١.

<sup>(</sup>٢) الرسالة العشرون ص١٦٦: ١٦٧ من كتاب ـ الرسائل الشخصية ...

4177

ومن قال لا إله إلا الله وكفر بها يعبد من دون الله: . إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة ٢٠٠ . ا. هـ .

وقـال البغوي في قوله الله \_ عز وجل \_: ﴿ ربنا واجعلنا مسلمين لك . . . ﴾ [البقرة: ١٢٨]. موحدين مطيعين خاضعين لك . ا . هـ.

وقــال ابن كلير: قال ابن جرير يعنيان بذلك: واجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين لطاعتك لا نشرك معك في الطاعة أحداً سواك ولا في العبادة غيرك. ا. هــ.

وقال الفرطبي في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الدَّبِينَ عَنْدَ اللهُ الإسلام﴾ [أن عمران: 19]. الدَّبِنَ في هذه الآية. الطاعة والملة والإسلام بمعنى: الإيهان والطاعات قاله أبو العالية وعليه جمهور التُكاهد: . ا هـ

المتكلمين. ا. هـ. وقال البغوي: . . . والإسلام: هو الدخول في السلم وهو الانقياد والطاعة، يضال

أسلم أي: وخال في السلم واستسلم قال قنادة في قوله تعلل: ﴿ وَإِنْ اللَّمِينَ عَنْدَ اللَّهُ الْإِسلامِ ﴾. قال: شهادة أن لا إلا إلله والإنوار بها جاء من عند الله تعالى وهو دين الله الذي شرع لنفسه و يعت به رسله وذل علم به الولياء ولا يقبل غير ولا مجرو لا يجر. ١. هـ.

وقال ابن كثير: إخبار من الله بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيها بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد ، 歲، الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة عمد ، 震، فمن لفى الله بعد بعثة عمد ، 歲، بدين على غير شريعته فليس بمنقبل كها قال تعالى : ﴿وَمِن يَبْغَ غِيرِ الإسلام دِيناً فَلَن يقبِل مُنه﴾ [آل عمران: ١٨٥]. . هـ.

قلت، فمن هذه الايات القرآنية والتصوص النبوية مع فهم السلف الصالح لها يظهر ـ
يفضل الله وتومه ومنه ـ أن الإسلام الذي أمرنا الله أن ندين به ، وأن نقاتا الناس عليه حتى
يدينوا به وأنه الدين المرضي عنده سبحانه دور ما سواه من الاديان وأن دخول المبتد والنجة والنجاة
من الخلود في النيزان مقصور على أهله هو إفراد الله بالتأله والطاعة والعبادة والكفر بكل ما
يعيد من دونه مع الانتباد والإذعان له وحده لاشريك له ظاهراً وباطناً وليس هو مجرد النظيل
المهادين دون الاعتاد والإنجان بدلولهما والانخلاء من الشرك إلى التوحيد والنحنك
والنزام أحكام الإسلام أي: النزام القبول من الله دون ما سواه.

<sup>(</sup>١) كتاب تاريخ نجد ص٣٩٧.



#### المبحث الخامس: قبول الأحكام من غير الله شرك في الآلو هية والربوبية :

ويدل على ذلك قولـه تعـالى: ﴿وَإِنْ أَطْعَتْمُوهُمْ إِنَّكُمْ لِمُشْرِكُونَ﴾. [الإنعام، آية: ١٣١].

قال الـطلبـري: وأما قوله وإنكم لمشركون، يعني إنكم: إذاً مثلهم، إذ كان هؤلاء يأكلون الميتة استحلالاً فإذا أنتم أكلتموها كذلك فقد صرتم مثلهم مشركين ا هـ .

وقال القرطبي: فدلت الآية على أن من استحل شيئًا مما حرمه الله صار به مشركًا وقد

حرم الله \_سبحانه \_المبتة نصاً. فإذا قبل تحليلها من غيره فقد المُرك. قال ابن العربيّ: إنّها يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركاً: إذا أطاعه في الاعتقاد فإن أطاعه في الفعل وعقده سليم مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص فافهموه. ا. هـ.

وقال ابن كثير وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَطَعَتُمُوهُمُ إِنْكُمُ لِمُسْرِكُونَ﴾. أي: حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقد متم عليه غيره فهذا هو الشرك كما قال تعالى: ﴿ الْمُغْلُوا

اهر انه لخم وشرعه إلى فول غيره فقد متم عليه غيره فهذا هو الشرك كما قال تعالى: ﴿الخَفُووَ أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ﴾. ا.هـ. قطع: ومن المعلوم أن الشرك هو: انخساذ إلىه مع الله وفي هذه الأية لما كان مصدر

الحقدة ومن المعلوم ان الشرك هو: اكساد إلى مع الله ويق همله الايما لما كان مصلم! الاستحلال قبول حكم غير حكم الله أصبح الفاعل مشركاً وقبول حكم غير حكم الله في أية مسالة من المسائل شرك في ألوجية الله لان الإله: هو الذي يطاع فلا يعصى فيجب ان يفود المولى - سبحانه ـ بالطاعة والقبول والولاية .

قــال تعــالى: ﴿اتبعــوا ما أنــزل إليكم من ربكم ولا تتبعــوا من دونــه أولياء قليلًا ماتذكـرون﴾ [الاعراف: ٣].

قال البغوي: أي: لا تتخذوا غيره أولياء تطيعونهم في معصية الله ـ تعالى ـ . ا. هـ .

وقال القرطبي: الثانية ـ . . والمعنى: لا تعبدوا معه غيره ولا تتخذوا من عدل عن دين الله ولياً . وكل من رضي مذهباً فأهل ذلك المذهب أولياؤه. ١ .هـ .

وقال ابن كثير: ﴿ التبعوا ما أنزل اليكم من ربكم﴾. أي: انتفرا آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل من رب كل شي، ومليك، ﴿ ولا تتبعوا من هونه أولياه ﴾. أي: لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره. 1. هـ.

والتشريع لكافة الحلق وأنه تعالى بحكم لا معقب لحكمه وهذا القبول للأحكام يفترض في كل من نطق بالشهادتين.

### التصديق والإنقياد ركنا الإيمان:

قال ابن تيمية: وهذا موضع راغ فيه خلق من الخلف: تخيل لهم أن الإيمان ليس في الاحسل إلا التصديق ثم يرون مثل الميس وفرعون معن ثم يصدر عنهم تكليب، أو صدر عنهم تكليب باللسان لا بالقلب، وكفره من أعلظ الكفر فيتحيرون وأنهم هدال ما هدادى إليه السلف الصالح لعلموا أن الإيمان قول ومصا أعني في الأصل قول في القلب وعملاً في القلب. فإن الإيمان بحسب كلام الله ورسالته. وكلام الله ورسالته يقضمن أعباره وأواصره فيصدق القلب أخباره تصديقاً يوجب حالاً في القلب بحسب المصدق به. والصديق هو فرع من العلم والقول، ويتقاد لأبره ويستسلم وهذا الانقياد والاستسلام هو من قوع الإرادة والعمل، ولا يكون طونناً إلا بمجموع الأمرين، فعنى ترك الانتياد كان سمتراً فصار من الكافرين وإن كان معدقاً.

للكفرا^ أهم من التكذيب. يكون تكذيباً وجهلاً. ويكون استكباراً وظلماً. ولهذا لم يوصف إبليس إلا بالكفر والاستكبار دون التكذيب، ولهذا كان كفر من يعلم مثل البهود ونحوهم من جنس كفر إبليس، وكان كفر من يجهل مثل النصارى ونحوهم ضلالاً وهو الجهل.

الا ترى أن نفراً من اليهود جاءوا إلى النبي وسألوه عن أشياه فأخبرهم فقالوا: نشهد ازلك نبي بل يتبعوه وكذلك مرقل وغره فلم يتفهم هذا العلم وهذا التصديق. الا ترى أن من صدق الرسول بأن ماجاء به هو رسالة الله وقد تضمنت خيراً وأمراً فإنه بجناج إلى مقام الما وهمو تصديق خير الله والانقياد أكرم رالله فإذا قال: (أشهد أن لا إله إلا الله) فهذا الشهادة تشمس تصديق خيره والانقياد أكرم (وأشهد أن محدداً رسول الله) تضمنت تصديق الرسول في جاء به من عند الله فيمجموع هاتين الشهادتين يتم الإقرار. فل كان التصديق لإبد منه في كلا الشهادتين وهو الذي يتلقى الرسالة بالقبول ظن من ظن أنه أصل لجميع الإيمان وغفل عن أن الأصل الأخر لابد منه وهو الانقياد. وإلا فقد يصدق الرسول ظاهراً وباطناً ثم يمتنع

 <sup>(</sup>١) هكذا في الأصل وإن كان السياق يقتضى وضع «والكفر».



من. الانقياد للأمر إذ غايته في تصديق الرسول أن يكون بمنزلة من سمع الرسالة من الله ــ سبحانه وتعالى ــ كإبليس.

وهذا ما يبين لك: أن الاستهزاء بأنه أو برسوله يناقي الانقباد له لانه قد بلغ عن الله أنه أمر بطاعته فصار الانقباد له من تصديقه في خبره فمن لم ينقد لامره فهو إما مكذب له أو متنع عن الإنقباد لريه وكلاهما كفر صريع.

ومن استخف به واستهـزأ بقلبه امتنع أن يكون منقاداً لاسره، فإن الانقياد: إجلال وإكرام والاستخفاف: إهانة وإذلال. وهذان ضدان فمتى حصل في القلب أحدهما انتفى الأخر. فعلم أن الاستخفاف والاستهانة به يتافي الإبيان مناناة الضد للضد.

### عدم قبول الأحكام من الله كفر لا خلاف فيه :

الرجه الثالث: أن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه واعتقاد انقباطه لله فيها حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر. فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأيى أن يذعن لله وينقاد فهر إما جاحد أو معاند.

من فيزن هذه المحروب وابي ان يدعى ان وينطق الهو المجاحد او معاند. وفذا قالوا: من عصى الله مستكبراً كالملس كفر بالاتفاق، ومن عصى الله مشتههاً لم يكفر عند أهل السنة والجماعة وإنها يكفره الخوارج. فإن العاسي المستكبر وإن كان مصدقاً إن المستقد المجاهد المعارفة والمنافقة المستقد المس

بان الله ربه فإن معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق. وبيان هذا: أن من فعل المحارم مستحلًا لها فهر كافر بالانتفاق فإنه ما آمن بالقرآن من استحل مجاره وكذلك لو استحلها من غير فعل، والاستحلال: اعتقاد أن الله لم بجرمهال وتبارة: بعدم اعتقاد أن الله حرمها وهذا يكون خلل في الإيمان بالربوبية ولحلل في الإيمان

استحل عارمه وكذلك لو استحلها من غير فعلى والاستحلال: اعتقاد أن الله لم غيرمها أو وتراة: بعدم اعتقاد أن الله حرمها وهذا يكون خلل في الإيمان بالربوبية ولحلل في الإيمان بالربواسالة ويكون وجدا غضا غير مبني على مقدمة. وتراة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول إن حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن الترام هذا التحريم ويعاقد المحرم فهذا أشد كفراً عن قبله وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعداً التصديق بصفة من صفاته، وقد يكون مع العلم بحميم ما يصدق به تمرأ أو الناحاً لغرض النفس وحقيقته كثر وهذا لاترام وقد يكون مع العلم بحميم ما يصدق به تمرأ أو الناحاً لغرض النفس وحقيقته كذر وهذا لاترام يميذت فد ورسوله بكارا ما أخير به ويصدق بكل ما يصدق به الأمنون لكته يكر ذلك ويضفه

ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول: أنا لا أقر بذلك ولا ألتزمه وأبغض هذا الحق

وأنفر عنه، فهذا نوع غير النوع الأول وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع بل عفويته أشد وفي مثله قبل (أشد الناس عداباً يوم الفيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه) وهو إبليس ومن سلك سبيله.

وبهذا يظهر الفرق بين(ا الماصى فإنه بمتقد رجوب ذلك الفعل عليه ويجب أنه يفعله لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة فقد أتى من الإبيان بالتصديق والخضوع والانتهاد وذلك قول وقول لكن لم يكمل العمل (ال. 1. هـ.

قلت: فهـذا النقل المستفيض بفضل الله \_ تعالى - فيه كثير من العبر والفوائد الجمة ويستحق أن يقف القاريء وقفة طويلة مع كل لفظة فيه ليتحقق معانيه وفوائده.

وف أن الإقرار بالشهادتين يتضمن التصديق والانقياد وهو القصود بقبول الأحكام أن التصديق الإذعاني، ويلاحظ في كلام الشيخ: أن الزلل والخلط في الأحكام نتيجة عدم ضبط قضية الإيهان. إذ هي ميزان الأحكام وعدم ضبطها بأن بالتخبط في الأحكام.

لذلك رأيت أن أعرض بمشيئة الله على عجالة قبل أن أختم هذا الباب بعض الضوابط والأصول لمذه القضية وفهم أغوارها لأنها أكبر معين على فهم قضية الأحكام. ولأن العلماء نصّوا على أنه لا إسلام لمن لا إيمان له ولا إيمان لمن لا إسلام له.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل وإن كان السياق يقتضي (بينه وبين العاصي).

<sup>(</sup>٢) الصارم المسلول ص ٤٥٨: ٢٥٩.

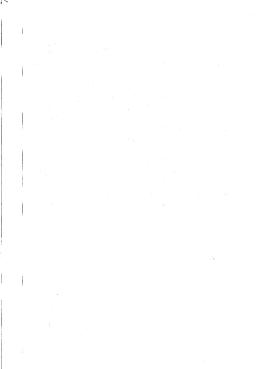

الفصسل الرابيع

أركان الايمان وحدوده

المبحث الأول: تلازم الإيبان والإسلام. المبحث الثاني: العلم والعمل ركَّنا الإيمان.

و فیه مبشان:

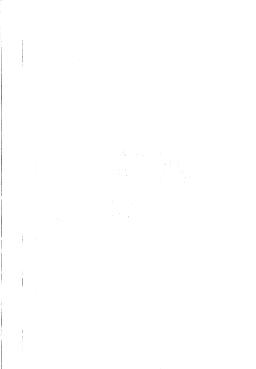



### الفصــل الرابـع أركان الايمان وحدوده

### المبحث الأول: تلازم الإيمان والإسلام:

قال ابن تيمية وقال ابن أبي شبية: لا يكون إسلام إلا بإيهان ولا إيهان إلا بإسلام ١٩٠٥. هـ.

وقال (نقلًا عن ابن عبدالبر) فمثل الإسلام من الإيبان كمثل الشهادتين إحداهما من

الأخرى في العنى والحكم هشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية فيها طبيات في الأعيان. والإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد كذلك الإيبان والإسلام أحدهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد كذلك الإيبان والإسلام أحدهما من إيبان يصح به إسلامه ولا ينظو المفسم من إيبان يصح به إسلامه ولا ينظو المؤسم من إسلام به يخفل إيهان. وأذل يقتر المتربط المتربط الأعيان الساماة فقال في تغيير ذلك: فوضن يحمل لاطاعال الصاحاحة فقال في تغيير ذلك: فوضن يحمل مؤسئاً قد عمل الصاحات فاولئك فيم الدرجات العلى». فمن كان ظاهره أعيال الإسلام ولا يربط إلى الإيبان بالعب يربط إلى عقود الإيبان بالعب فهو منافق نفاقاً ينظل عن الملة، ومن كان ظاهره أعيال الإيبان بالغيب ولا يحترب به الرسل عن أقد عاملاً بها أمر أنه فهو مؤمن مسلم ولولا أنه كذلك لكان بالغيب عا أخيرت به الرسل عن أقد عاملة الشبلة على الشريع مؤسئاً بالله. وقد أمع أهل الشبلة على المؤسم مسلم ولولا أنه كذلك لكان أن مؤسئاً أن كل مؤمن مسلم وكوكا مسلم مؤسن بالله وملاكته ركته 17. و. .

وقـال ابن رجب والتحقيق في الفـرق بينها: أن الإيمان: هو تصديق القلب وإقراره ومعـرفته، والإسلام: هو استسلام العبد فه وخضوعه وانقياده له وذلك يكون بالمـمل وهـو الدين كما سـمى الله في كتابه الإسلام ديناً. . . . ثم إن الشهادتين من خصال الإسلام بغير

<sup>(</sup>۱) جـ۷ ص۳۲۹ لمجموع الفتاوى.

<sup>(</sup>۲) جـ٧ ص٣٣٣ لمجموع الفتاوى.



نزاع. وليس المراد الإتيان بلفنظهها دون التصديق بها. فعلم أن التصديق بها داخل في ا الإسلام، وقد فسر الإسلام المذكور في قوله تعالى: ﴿إِنْ الدِينِ عند الله الإسلام﴾. بالتوحيد والتصديق طائفة من السلف منهم: محمد بن جعفر بن الزبر.

وأما إذا نفي الإيهان عن أحد وأثبت له الإسلام كالأعراب الذين أخبر الله عنهم فإنه ينتغي عنهم رسوخ الإيمان في القلب وتثبت لهم المشاركة في أعمال الإسلام الظاهرة مع نوع

إيان بصحح لهم العمل، إذ لو لا هذا القدر من الإيهان لم يكونوا مسلمين ( ... ا. هـ.. قلد، فهذه نصوص العلماء متضاؤة في أن الإسلام لإبدال من إيمان في الباطن بصحت، وأن الإيمان لا بنيت بدون إسلام في الظاهر بيبته، وهذه المسألة في غاية الحظورة ومها يعلم قول العلماء أن التلفظ بالشهادتين يمكم لصاحب بالإسلام وهذا حق لا ريب فيه لكن لابد هذه التلفظ من شروط وهي وجود إيمان في الباطن يمقق هذا الإسلام الظاهري كيا نص على لكلك العلماء ونحن لم تؤصر بشق بطون الناس والاطلاع على بواطنهم بل أمرنا بمعاملتهم بالظاهر ويفترض في قائلها توفر الإيهان لديه في الباطن وتقيير الاعتفاد.

فإذا أظهر ناقضاً حكم الشرع بأنه يستلزم فساد وخلو الباطن من الإيمان وصحيح الاعتقاد قطعنا بفسادهما وتثبت علمه أحكام الردة.

لأنه كما قال ابن تيمية لأن الظاهر إنما يكون دليلاً صحيحاً معتمداً إذا لم يثبت أن الباطن بخلاف، فإذا قام دليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن خلافه ١٠.١.هـ.

### الْإنْخَلَاع من الشرك والتزام الأحكام حق لا إله إلا الله :

قلد: وهمذا حكم بالمظاهر ومن هنا نعلم \_ بفضل الله وكرمه \_ دلالة النصوص المستغيضة وأقوال أهل العلم على أن غاية القتال: الاتخلاع من الشرك والبراءة من الطواغيت وإفراد الله بالتأله والطاعة وحده لا شريك له وهو ما سلف ذكره من النصوص المستغيضة وتُقُول أهل العلم في هذه المسألة العظيمة .

فإن الله أنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق الكون بأسره وأقام سوق الآخرة ليعبد ـ جل

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم الطبعة الخامسة ص٢٧: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) الصارم المسلول ص.٣٠١.

جلاله - وحمه بلا شريك ويدان له بالطاعة ويكفر بكل مطاع سواه ويكون ذلك كله بالقلب والجوارع جمل علامة هذا الامتفاد الطبق: التلفظ بالشهادتين في الظاهر، وعند هذا يرف التنال والا بحقهاء ، ومن المعلوم بيقين أن أوراد النه بالعبادة هو حق ولا إله إلا الله ، فإذا ظهر من العبد بحضوف ما أقد به عاد القائل التحقيق غابته.

ولو كان المراد من الناس مجرد التلفظ بالشهادتين فقط ـ دون الانخلاع من الشرك والعبودية بشتى صورها لغير الله كاف فلم قال ﷺ : (إلا يحقهاء؟! إذ لو كان التلفظ هووحده حقها لكان كل من تلفظ بالشهادتين قد أتي يحقها وكان ذكر هذه اللفظة «إلا يحقها» لغزً لا حكم ها ولا حقيقة مترتة عليها ـ والسادانة ..

ونحن نبرأ بكلام إمام المرسلين \_ ﷺ \_ من ذلك الذي أوتى جوامع الكلم .

ويلزم من قائل هذه المقالة تصحيح إسلام وإيهان المنافق لأنه نطق بالشهادتين وهذا هو وحدد خطها اوان ظهر منه مايدل على نفاقه مثل سب الله ركتابه ونيم، يهج، وموالاه الكفار والبراءة من المسلمين والتحاكم لغير الله ورفضه حاكمية الله والمسرة بهزيمة المسلمين والحزن البخذال المشركين.

### من سوغ ترك الإنقياد للشرع فقد كفر :

قال ابن تيمية: ومن قال إن من تكلم بالشهادتين ولم يؤد الفرائض ولم يجتب المحارم يدخل الجنة ولا يعذب أحد منهم بالتار فهو كافر مرتد يجب أن يستتاب فإن تاب و إلا قتل بل الذين يتكلمون بالشهادتين وأصناف، منهم منافقون في الدرك الاسفار من النار؟. 1. هـ.

وقبال: وقبال حنيل حدثنا: الحميدي: قال وأخبرت أن ناساً يقولون: من أقر بالصلاة والركاة والصوم والحج ولم يقعل من ذلك شيئا خنق يموت ويصلي مستدبر الفيلة حتى يموت فهو مؤمن مالم يكن جاحداً إذا علم أن تركه ذلك فيه إيهائه إذا كان مقراً بالفرائض واستقبال المتبلة. فقلت: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب أف وسنة رسوله وعلهاه المسلمين قال الله بلكان: ﴿ وَمِنا أَمْرِوا إلا ليجبوا أنه مخالصير له الذين ﴾. (الإلة.

وقال حنيل: سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنيل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على أمره وعلى الرسول ماجاء به من غند الله ٣. أ. هـ.

<sup>(</sup>١) جـ٣٥ ص١٠٦ لمجموع الفتاوي. (٢) جـ٧ ص٢٠٩ لمجموع الفتاوي.



وقال: قال أحمد بن حنبل: حدثنا خلف بن حيان حدثنا معقل بن عبيدالله العبسي قال إ قدم علينا سالم الأفيطس بالإرجاء فنفر منه أصحابنا نفوراً شديداً منهم ميمون بن مهرانا وعبدالكريم بن مالك فإنه عاهد الله أن لا يؤويه وإياه سقف بيت إلا المسجد قال معقل! فحججت فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابي وهو يقرأ (حتى إذا استيأس الـرســل. . ) فقلت إن لنا حاجة فأخلنا، ففعل. فأخبرته أن قوماً قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين. قال: أو ليس الله ـ تعالى ـ يقول: ﴿وَمَا أَمْرُ وَا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة). فالصلالة والزكاة من الدين، قال فقلت: إنهم يقولون ليس في الإيهان زيادة. قال: أو ليس قد قال الله ـ تعالى ـ فيها أنزل: ﴿ليزدادوا إيهاناً مع إيهامهم﴾. هذا الإيهان، فقلت: إنهم انتحلوك وبلغني أن ابن ذر دخل عليك في أصحاب له فعرضوا عليك قولهم فقبلته فقلت هذا الأمر. فقال: لا والله والذي لا إله إلا هو مرتين أو ثلاثاً ثم قال: قدمت المدينة فجلست إلى نافع فقلت: لمِّا أما عبدالله إن لي إليك حاجة فقال سر: أم علانية؟ فقلت: لا بل سر، قال: رب سر لا خير فيه، فقلت: ليس من ذلك فلما صلينا العصر قام وأخذ بثوبي ثم خرج من الخوخة ولم ينتظلِ القاص فقال: ما حاجتك؟ قال فقلت: اخلني هذا فقال: تنح. قال: فذكرت له قولهم فقال: قال رسول الله ، ﷺ ، : «أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله؛. قال: فقلت: إنهم يقولون: نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا نصلي وبأن الخمر حرام ونشربها وأن نكاح الأمهاب حزام ونحن ننكح فنثر يده من يدي وقال من فعل هذا فهو كافر(١). أ. هـ.

حقوق لا إله إلا الله :

قلق: فهذا هو حق لا إله إلا أش: الكفر بها يعبد من دون ألله والتزام شرائع الإسلام. . وكما نص المذاء من قبل على أنه: لا إسلام لمن لا إيان له. فإذا نطق العبد بالشهادتيل يُمترض في تائلها أنه محقق لشروطها مع توفير الإيان لديه في الباطن فإذا قام دليل في الظاهر على فساد الإيان في الباطن قطعنا بفسادهما جيماً وهذا حكم بالظاهر.

<sup>(</sup>١) جـ٧ ص ٢٠٤: ٢٠٥ لمجموع الفتاوي.

### المبحث الثاني: العلم والعمل ركنا الإيمان.

من المصلوم بالضطواء من دين الإسلام أن العلم هـ : الركن الأول من أركان الإيمان وهو أصل التصديق والاعتقاد واليتين ولا يتصور وجودهم إلا به فهو سابق عليهم ومصحح لهم جميعاً وأن الالتزام والانقياد وقبول الأحكام من الله وحده هو: ركن الإيمان الثاني وهو عمل القلب.

قال الفاضي أبويكر بن العربي وأما من قال: إنه (أي الإيمان) الاعتقاد والقول والعمل فقد جمع الاقبوال كلها، وركب تحت اللفظ ختلفات كثيرة ولم يبعد من طريق التحقيق في جهة الاصول ولا في جهة اللغة، أما في جهة اللغة فلأن الفعل يصدق القول أو يكذبه قال النبي \_ ﷺ : «العيقان ترتبان والبدان ترتبان والمرجلان ترتبان والفس تحق وششعي والمقرع يصدق ذلك أو يكذبه، فإذا علم: أن لا إله إلا أله وأن محمداً رسول الله \_ ﷺ . فليتكلم بمنقضي علمه وإذا تكلم بها علم فليعمل بمنتضى علمه فيطرد الفعل والقول والعمل فيقع إيهائم لغوياً على المرافقة

فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح. إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة، وهو حقيقة الإيمان. فإن الإيمان لبس مجرد التصديق ـ كها تقدم بيانه، وإنها هو التصديق المستلزم للطاعة

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن جـ ٢ ص ٩٤ لأبي بكر بن العربي.

والانقياد (ثم أخسذ الشيخ يتحدث عن الكفر الاعتقادي والعملي والكفر الاكبر والاصغر وكذلك الشرك والظلم والجهل والنفاق ثم قال في ص٥٥): فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسرة، والظلم والحها : لا. ماهم كف نتقا عن الملذ، و ال. ملا ننقا عندان. ا. هـ.

والفسوق والظلم والجهل: إلى ماهو كفر ينقل عن الملة، وإلى مالا ينقل عنها(). ا. هـ. ظلت انظر ـ رحمك الله ـ إلى قول الشيخ: إن التصديق شرط في اعتقادها وكومها نافعة ـ

أي الشهادتين ـ ومن المعلوم أن التصديق فرع العلم لذلك قال بعد ذلك أن الجهل منه ما يخرج عن الملة ومنه مالا بخرج . فإن لم يكن الجهل بقبح الشرك وحسن التوحيد الذي هو أصل

عن المله ومسه ماه يجرح . فإن لم يكن اجمهل بفيح السرك وحسن التوحيد الذي هو اصر الأصول هو الجمهل المخرج عن الملة فها هو إذاً؟! مأن التحديد لا ينفره ان لـ يكن مستان أ الطاعة والانقياد مأن طاعة القلب تستان

وأن التصديق لا ينفع إن لم يكن مستلزماً للطاعة والانفياد وأن طاعة القلب تستلزم طاعة الجوارح وعدم انقياد الجوارح يدل على خلو القلب من التصديق المستلزم للطاعة الذي هو حقيقة الإيان.

وأن أهل السنة مجمعون على زوال الإيهان إذا زال عمل القلب، وأن هذا هو موضع المعركة بين: أهل السنة والمرجئة.

المعرف بين. امن السنة ومرجعة. قــال ابس تيمية: فقد مدينا من دينه ضرورة أنه يكفر الشخص مع ثبوت التصديق

بنبوته في القلب إذا لم يعمل بهذا التصديق بحيث بجبه ويعظمه ويسلم لما جاء به<sup>١٠٠</sup>. ١.هـ. **شروط تعقيق الإسمان** :

وقال كانوا (أي السلف) يقولون: الإيهان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان الده. بالأركان الده.

وقال ﴿ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء ﴾ وقوله ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ﴾ الآية فجعل الله هذه الأمور شرطاً في ثبوت حكم الابيان فشت أن الابيان: المعرفة بشرائط لا يكون معتداً به دونها <sup>10</sup>. أ. هـ.

م الإيهان فثبت أن الإيهان: المعرقة بشرائط لا يكون معتداً به دومها ١٠٠. أ. هـ. وقال: وقال أحمد بن حنبل: حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: قال مالك وشريك وأبوبكر

<sup>(</sup>١) كتاب الصلاة ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) جـ٧ ص١٣١ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٣) جـ٧ ص١٤٤ لمجموع الفتاوى.

<sup>(</sup>٤) جـ٧ ص١٥٠ لمجموع الفتاوى.

بن عياش وعبدالعزيز بن أبي سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد: الإيهان المعرفة والإقرار والعمل(٠٠). ١.هـ.

وقال: قال أحمد: وأما من زعم أن الإيمان الإقرار. فما يقول في المعرفة؟ هل بجتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل بجتاج أن يكون مصدقاً بها عرف؟ فإن زعم أنه يجتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه من شيئين وإن زعم أنه بجتاج أن يكون مقراً ومصدقاً بها عرف فهو من كلافة أشياء وإن جحد وقال لا يجتاج إلى المعرفة والتصديق نقد قال قولا عظيماً ولا أحسب أحداً يدفع المعرفة والتصديق وكذلك العمل مع هذه الأشياه؟. 1. هـ.

وقال: أمرنا الله أن نقول في الصلاة ( المصادة المصراط المستقيم صراط الذين أتمعت عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضائرية , وقال الذي ي كلية : : ( اليهود مفضوب عليهم والتصارى ضائون». لأن اليهو بمعاداته والنصارى لهم عبادة وفي قلوسم رافة ورمح ورجماني والحسد الذي يوجب بغض الحق ومعاداته والنصارى لهم عبادة وفي قلوسم رافة ورمحة ورجمانيا التعديما لكن بلا علم فهم ضلال. هؤلاء لهم معرفة بلا قصد صحيح ، وهؤلاء لهم وتصاد في الحجر بلا معرفة له وينضم إلى ذلك الظن، وانباع الهرى فلا يبقى في الحقيقة معرفة نافعة ين الحجم على المحرف ، وقال تعلى عن مشركي أهل الكتاب : (هوقالوا لو كتا تسمع أن تعقل ماكنا في أصحاب السعيرية ، وقال تعلى : (هولقد فراتا لمجهم تعرف من الجن والإنس معه شمة قلوب لا يفقهون بها . . . ﴾ . فالإيمان في القلب لا يكون إيماناً بمجرد تصديق لبس معه معلى القلب وموجبه من عجة أنه ورسوله ونحو ذلك كما أنه لا يكون إيماناً بمجرد ظن وهوى بل لابد في أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب ١٠٥ . هـ . هـ .

وقال ابن القيم: قالوا: والقلب عليه واجبان لا يصير مؤمناً إلا بهما جمعاً: واجب المعرفة والعلم، وواجب الحب والانقياد والاستسلام. فكما لا يكون مؤمناً إذا لم يأت بواجب العلم والاعتقاد لا يكون مؤمناً إذا لم يأت بواجب الحب والانقياد والاستسلام بل إذا ترك هذا الواجب مع علمه ومعرفته به كان أعظم كفراً وأبعد عن الإيمان من الكافر جهلاً ( ). هـ.

<sup>(</sup>١) جـ٧ ص٢٣٩ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) جـ٧ ص٣٩٣ لمجموع الفتاوي.

 <sup>(</sup>٣) جـ٧ ص٢٥: ٢٩ لجموع الفتاوى. (٤) مفتاح دار السعادة جـ١ ص٩٥.



وال: وقال: فإن الإيان فرض على كل واحد وهو: ماهية مركبة من علم وعمل فلا يتصور وجود الإيان إلا بالعلم والعمل . .

وُهل تمكن عبادة الله التي هي حقه على العباد كلهم إلا بالعلم وهل ينال العلم إلا بطله (١). إ. هـ.

يهيبه ". هـ. العامة الذي يستحج له إسلامه ما لم يلتب مع افتراض وجود علمه أحكام الإسلام مع افتراض وجود علمه أحكام الإسلام مع افتراض وجود الإيان في الباطن الذي يصحح له إسلامه ما لم يلتب مع أفراوه بشرك ظاهر أو دليل على علم تغير الاعتقاد ـ فإن عبد غير الله بعد إقراره ، أو والى المشركين ونصرهم وأحبهم ، أو نحاكم طاعة الرسول - هج و لميتم طريقة أيل المن على المتنافق من علما بها الطاهر فساد أصل الإيان في الباطن . إما بسبب تخلف الملم الذي هو أحد ركتي الإيمان أو مصور قول القلب أو تخلف الانتجاد والمحبة وهو شقة موركة الناني وهو معمل القلب . ويفساد الإيمان الذي هو شرط كما نص العلماء نصحة الإسلام يفسد أيضاً الإسلام ويكون العرب خاصة . العبد بهذا كافراً في الظاهر موالماطن وهذا النفضاء الشهادين المانية ما أصل الدين خاصة . العبد بهذا كافراً في الظاهر موالماطن وهذا النفضاء الشهادين المانية ما أصل الدين خاصة .

الهبد بمثل كافراً في الظاهر والباطن وهذا التقده الشهادئين اللتين هما اصل العين خاصه. قال ابن رجب: من أقر بالشهادتين صدار مسلم أحكماً فؤادا دخل في الإسلام بذلك الزم بالقيام بيقية خصال الإسلام، ومن ترك الشهادتين خرج من الإسلام وفي توجه من الإسلام يركل الصيادة خلاف معروف مشهور بين العلياء وكذلك في تركه بقية مباني الإسلام

الحمس. ١. هـ. وقبل أن أختم هذا الباب بمشيئة الله وهونه سأذكر رؤوس المسائل التي جاءت فيه:

١ \_ إن الانتقبال من الشرك والكفر إلى الإسلام ووفع السيف عن رؤوس المشركين شرطه الانخلاع من الشرك وإفراد الله بالطاعة والتأله له وحده لا شريك له.

لعلم بالشهادتين شرط في الانتقال لأنه لا يتم الانخلاع من الشرك إلى التوحيد إلا به.
 النزام التوحيد والإسلام في الظاهر متابعة للاباء المتابعة المحضة دون اعتقاده في الباطن

لا ينفع صاحبها في الآخرة.

(١) المصدر السابق جـ١ ص١٥٦٠

 <sup>(</sup>١) المصدر السابق جـ١ ص١٥٠.
 (٢) جامع العلوم والحكم ص٢٣٠.

- المشرك جاهل بالله لا يعرفه ولا يعيده، بل هو عابد للشيطان وإن زعم غير هذا أياً كان
   هذا المشدك.
- العبادة لا تكون ولا تقع إلا بشرطين وهما: إفراد الله بالتأله وحده لا شريك له وأن يكون
   حال العبد الاستسلام لله وحده.
- مناك صفات لله من جهلها جهله ولم يعرفه. وأول واجب على جميع العجاد العلم بهذه الصفيات التي بها تعلم ألوهية الله، ويخرج العبد بها من عبادة الألهة إلى عبادة الله الداحد القها.
- ٧- لا نجاة لعبد في الآخرة إلا بالنطق بالشهادتين مع العلم بمدلوفها والتصديق واليقين مع
   التزامها في الظاهر والباطن.
- ر على المحمد و الاستسلام لله وحده وإفراده بالطاعة فمن عبده وعبد معه غيره لم يكن مسلماً ومن لم يعبده فهو مستكبر عن عبادته وكلاهما كافر بربه .
  - ٩ ـ الاقرار بالرسالة يلزم الانقياد لها وإلا كان فاسداً لا حقيقة له ولا تجرى به الأحكام.
    - ١٠ \_ الحنيف هو: التارك للشرك قصداً وعلى بصيرة للاستسلام لله وحده.
- ١١ ـ الشرك هو: عبادة غير الله والحجة على بطالانه الميثاق والفطرة والعقل، وصاحبه لا يعذب في الدارين إلا بعد قبام الحجة الوسالية، وكذلك لا ينهم في الأخرة وليس بمسلم في الدنبا حتى: يوحد الله الواحد القهار ويكفر بها يعبد من دونه.
  - ١٢ ـ قبول الأحكام من غير الله ورسوله شرك وقبول للتأله من دون الله .
- ١٣ ـ من عصى الله مستكبراً كفر بالانفاق، ومن عصاه مشتهياً لم يكفر عند أهل السنة والجياعة ولا يكفره إلا الخوارج. لأن العاصي المستكبر متمرد على حاكمية الله ومتعد حد العبودية التي خلق لها.
- الإسلام لا يقبل إلا بإيهان في الباطن يصححه والإيهان لا ينفع إلا بإسلام في الظاهر
   يبيته وإلا كان ادعاء، والإيهان هو: الإقرار والمعرفة والالتزام.
- النطق بالشهادتين يجري به الاحكام في الدنيا ما لم يُلتيس بها شرك أو دليل ظاهر على
   عدم تغير الاعتقاد ويُفترض في قائلها توفر الإبيان في الباطن لديه الذي يصحح له
   إسلامه فإذا أتى بناقض علمنا به فساد الإيان وبالتالي فساد الإسلام لديه.



١٦ - من حكم بأن كل من نطق بالشهادتين دون التزام أنه من أهل الجنة ولا يعذب بالنار فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه لأنه يلزم من هذا تسويغ الشاق.

وقبل أن أختم هذا الفصل ـ أقدم عذري لك أخيى القاريء على إطالة هذا الفصل ولكني أردت أن أثبت فيه أن هذه القضية التي نحن بصددها قد تضافرت عليها النصوص والدلائل من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وأثمنتها وأنها عقيدة موروثة من الكتب السياوية

والرسالات لذلك عرضتها من أوجه كثيرة لأن الأمر إذا تكرر تقرر . فتارة عرضتها من خلال دلالات النصوص عليها بفهم سلف الأمة، وتارة من خلال

أقوال السلف الصالح وتوصيفهم إياها، وتارة من خلال علاقتها وارتباطها بقضية الإيان، و وتارة من خلال فهم معنى الناله والعدادة وماهذا كله إلا لتحديد حقيقة الإسلام لنستقيم عليها، وندهو الناس لها لتحقيق النجاة هم، وللقضاء على جزئومة الارجاء التي أسلمت الأم فريسة سهلة لأعداثها وخرجت أجيالاً تعتقد أن الإسلام هو: عود التلفظ بالشهادتين دون العراءة من الشرك والمشركين. وأن مجرد التلفظ بها فقط دون الانخلاع من الشرك كاف في تحقيق النجاة في الدارين.

ونتج عن هذا أن دخلت علينا جميع وشتى ألوان الشرك والإلحاد دون نكير من العلماء والعباد والدعاة ـ إلا من رحم الله ووقليل ما همه ـ وإلى الله المشتكي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

وبهذا انتهى هذا الفصل - بفضل الله وعونه وكرمه -.

## الباب الثالث

# الردة وعدم تأثير عارض الجهل فيها

وفيه ثاثة فصول:

الفصل الأول: الأدلة من القرآن الكريم على عدم تأثير عارض الجهل في الردة.

الفصل الثاني: الأدلة من السنة المطهرة على عدم تأثير عارض الجهل في الردة. الفصل الثالث: باب الردة من كتب السلف. 

### الفصيل الأول

على عدم تأثير عارض الجهل في الردة

الأدلة من القران الكريم

المبحث الثالث: تنزيل آيات الكفار على من فعل فعلهم من المسلمين.

المبحث الأول: الجهل أساس النفاق وعلته. المبحث الثانى: حكم المستهزىء بآيات الله.

و فيه ثلاثة مباحث:



### الفحسسل الأول

# الأدلة من القران الكريم على عدم تأثير عارض الجهل في الردة المبدث الأول: الجمل أساس النفاة وعلته:

الدليل الأول: قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَمَا يَتَخَدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُم وَمَا يشعرون﴾.

قال الطبري: وفي هذه الآية من أوضح الدليل على تكذيب الله جل ثناؤه قول الزاعمين أن أنه لا يعذب من عباده إلا من كفر به عناداً بعد علمه بوحداليته وبعد تقرر صحة ماعاند ربه تبارك وتعللي عليه من توحيده والإقرار يكتبه ورسله عنده. لأن الله جل ثناؤه قد أخبر عن الذين وصفهم بما وصفهم به من النفاق وخداعهم اياه والمؤمنين أنهم لا يشعرون أنهم مبطلون فيما هم عليه من الباطل مقيمون وأنهم بخداعهم الذي يحسبون أنهم به يخداعون ربهم وأهل الإيمان به مخدوعون ثم آخبر تعالى ذكره أن لهم عذاباً اليماً بتكذيبهم بما كانوا يكذبون من نبوة نيه واعتقاد الكفر به وبما كانوا في زعمهم أنهم مؤمنون وهم على الكفر مصرون ا. ه. .

وقال القرطبي الآية ﴿وَمَا يَسْعُرُونَ﴾. أي: يفطنون أن وبال خدعهم راجع عليهم، فيظنون أنهم قد نجوا بخدعهم وفازوا، وإنما ذلك في الدنيا وفي الأخرة يقال لهم: ﴿ارجعوا وراءكم . ﴾ . على ماياتي ا . هـ .

وقال الشوكاني في قوله تعالى: ﴿ إلا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ﴾ . وأما الفساد و علمهم أنهم على الفساد الفساد الفساد المستور عنها أنهم على الفساد الخالص ظنوا أن ذلك ينتق على الني \_ على - ويتكم عنه بطلان ما أضعروه، في يشعروا بأنه ما المجرية لا من السماء فكان نفي الشعور عنهم من هذه الحيثية لا من جهة أنهم لا يشعرون بأنهم على الفساد. ويحتمل أن فسادهم كان عندهم صلاحاً لما استقر في عفولهم من معنة الكثر وعداوة الإسلام . . . .

وأخرج ابن جرير عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال: إذا ركبوا معصية. فقيل: لهم

ويحتمل أن سلمان يرى (هـذا كلام الإسام الشوكاني) أن هذه الآية ليست في المنافقين بل يحملها على مثل أهل الفتن التي يدين أهلها بوضع السيف في المسلمين كالخوارج وسائر من يعتقد في فساده أنه صلاح لما يطرأ عليه من الشبه الباطلة. . . .

(ألا إنهم هم السفهاء) يقول: الجهال (ولكن لا يعلمون) يقول: لا يعقلون ا. هـ.

وقـال البغـري: (ومـا يشـمرون) أي: لا يعلمون أنهم يخدعون أنفسهم وأن وبال خداعهم يعود عليهم . . (ولكن لا يشعرون) أي: لا يعلمون أنهم مفسـدون لأنهم يظنون أن الذي هم عليه من إيطان الكفر صلاح وقبل: لا يعلمون ما أعد الله لهم من العذاب ا. هـ .

وقال ابن كثير وقوله تعالى : ﴿ يخادعون الله والذين آمنوا ﴾ . أي : بإظهارهم ما أظهروه

من الإيمان مع إسرارهم الكفر يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك. وأن ذلك نافعهم عنده وأنه يروح عليه كما يروج على بعض المؤمنين كما قال تعالى: ﴿ وَهِم يعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسون أنهم على شيء ... ﴾ ..

هوما يخدمون إلا أنفسهم وما يشعرون في. إعلاماً منه عباده المؤمنين أن المنافقين بإسامتهم إلى أنفسهم في إسخاطهم عليها ربهم بكفوهم وشكهم وتكذيبهم غير شاعرين ولا دارين ولكنهم على عبياء من أمرهم مقيمون . .

والا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ». يقول: الا إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون أنه صلاح هو عين الفساد ولكن من جهلهم لايشعرون بكونه فساداً. . ﴿ ولكن لا يعلمون » يمنى: ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون يحالهم في الضلالة والجهل وذلك أردى لهم وابلغ في العمى والبعد عن الهدى. .

﴿أَوْ كَصِيبِ مِن السماء فيه ظلمات ورعد وبرق... ﴾. وهذا مثل آخر ضربه الله ــ تعالى \_ لضرب آخر من المنافقين وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون تارة أخرى فقلوبهم في حال شكهم وتفرهم وتردهم (كصيب). ١. هـ.



### أنواع المنافقين وأحوالهم :

وقال ابن تيمية: وقول من قال: (أو) هنا للتخيير ـ كقولهم: جالس الحسن أو ابن سرين ـ ليس بشيء لأن التخيير يكون في الأمر والطلب لا يكون في الخبر. . والمقصود تفهيم المؤمنين حالهم ويدل على ذلك أنه قال في «المثال الأول» (صم بكم عمى) وقال في والثاني، (يجعلون أصابعهم في آذانهم. . ) فبين في والمثل الثاني، أنهم: يسمعون ويبصرون ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، وفي «الأول» كانوا يبصرون ثم صاروا في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمى وفي «الثاني» إذا أضاء لهم البرق مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا فلهم «حالان»: حال ضياء وحال ظلام، والأولون بقوا في الظلمة. فالأول: حال من كان في ضوء فصار في ظلمة. والثاني: حال من لم يستقر لا في ضوء ولا في ظلمة بل تختلف عليه الأحوال التي توجب مقامه واسترابته. يبين هذا أنه سبحانه ضرب للكفار أيضاً مثلين بحرف وأوو فقال: ﴿والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فماله من نور، «فالأول؛ مثل الكفر الذي يحسب صاحبه أنه على حق وهو على باطل، كمن زين له سوء عمله فرآه حسناً فإنه لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، فلهذا مثل بسراب بقيعة و «الثاني» مثل الكفر الذي لا يعتقد صاحبه شيئاً بل هو في ظلمات بعضها فوق بعض من عظم جهله لم يكن معه اعتقاد أنه على حق، بل لم يزل جاهلًا ضالًا في ظلمات متراكمة.

و وأيضاً، فقد يكون المنافق والكافر تارة متصفاً بهذا الوصف وتارة متصفاً بهذا الوصف، فيكون التقسيم في المثلين لتنوع الأشخاص ولتنوع أحوالهم. .

فتبين أنَّ من المتنافقينُّ من كانَّ آمن ثَم كفر باطناً وهذا مما استفاض به النقل عند أهل العلم بالحديث والتفسير والسير أنه كان رجال قد آمنوا ثم نافقوا، وكان يجري ذلك لاسات.

منها أمر القبلة لما حولت ارتد عن الإيمان لأجل ذلك طائفة، وكانت محنة امتحن الله بها الناس. قال تعالى: ﴿وماجعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول



معن ينقلب على عقيبه ... ﴾ . . . لنمتحن بتحويلك عنها الناس فيتبين من يتبع الرسول معنين من يتبع الرسول معني ينقطب على عقيبه ، كاذان في شرعها هذه العكمة. وكذلك أيضاً لما انهزه المسلمون يوم أحد وشيح ويحه النبي . على - وكسرت رباعيته . ارتب طائمة نافلوا فل تعالى : ﴿ . . هم للكفر يومئة الترب منهم للإيمان . ﴾ . قول : ﴿ وليملم الذين فانقل ٍ طرف المنافق بم جدد نقاقاً ربي يتناول من لم ينافق من بل من القرن قبل من نافق لم جدد نقاقاً نائياً .

وقرله: ﴿ هُمُ لِلْكُفِّرِ يُومِنُدُ أَقُرِبُ مِنْهُمَ لِلإِيمَانَ﴾. يبين أنهم لم يكونوا قبل ذلك أقرب منهم بل إما أن يتساويا وإما أن يكونوا للإيمان أقرب. وكذلك كان، فإن ابن أبي لما انخذل عن النبي - ﷺ يوم أحد انخذل معه ثلث الناس قبل: كانوا نحو ثلاثمانة، وهؤلاد لم يكونوا

قبل ذلك كلهم منافقين في الباطن إذ لم يكن لهم داع إلى النفاق. وفي الجملة: ففي الأحبار عمن نافق بعد إيمانه ما يطول ذكره هنا، فأولئك كانوا

وفي الحملة: ففي الآخيار عمن نافق بعد إيمانه ما يطول ذكره هذا، فأولتك كاتوا 
مسلمين وكان معهم إيمان هو الشهو الذي ضرب القد به المثان أفو ماتوا قبل المحتف والفاقل 
على هذا الإسلام الذي يئابون عليه ولم يكنوا من المؤمنين حقاً الذين استحوا فنجراً 
على الإيمان، ولا من المتنافقين حقاً الذين واندوا عن الإيمان بالمحتف هيا أهل الإيمان ينقص 
المسلمين في زماننا أو أكثرهم إذا ابتلوا بالمحن التي يتضمضع فيها أهل الإيمان ينقص 
إيمانهم كثيراً وينافق أكثرهم أو كثير منهم، وضهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالباً، وقد 
ولينا وراى غيرنا من هذا ماني عبرة، وإذا كانت العالمية، أو كان المسلمين ظاهرين على 
عدوهم كانوا مسلمين، وهم مؤمنون بالرسول باطناً وظاهراً لكن إيماناً لا يثبت على 
المحتذان ا.هد.

قلت: ومن هذه الآيات بفهم السلف الصالح لها يعلم أن المنافقين أجناس كثيرة. منهم من كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويظن أنه على صلاح وأن أمره هذا سيروج على الله ووالعيذ نائم من هذا، كما راج على النبي ـ على - والذين أمنوا، وهذا لجهلهم بالله، ولم يعلموا أنه ـ جل ثناؤه ـ قد أحاط بكل شيء علماً وأنه يعلم خالتة الأعين وما تخفي الصده .

<sup>(</sup>١) جـ٧ ص٧٧: ٢٨١ لجموع الفتاوي.



ومنهم من يتردد بين الإيمان والنغاق لما يعتربه من الشكوك والشبهات وليس لديه من العلم النافع مايدفعها ويدحضها فتارة يكون مؤمناً إذا جاءه الضوء، ثم إذا ذهب عنه وحل محله الظلام وقع في النغاق.

ومنهم من يكون موسناً ظاهراً وباطناً إلا أن إيمانه ضعيف لا يثبت على المحتة والبلاء فإذا أحاط به البلاء ارتد على عقيه كالذين ارتدوا ساعة تحول القبلة وساعة أسرى بالنبي ــ على حركذلك يوم آحد نافق كثير منهم لم يكونوا من قبل منافقين وقد حياء ذكر هذا الصنف في قوله تعالى: فومن الناس من يعبد الله على حرف قبال أصابه خير اطمانا به وإن أصابته فتنة القلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة إلاسح: ١١). ثبت في البخاري عن ابن عباس في هذاء الآية قال: كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاماً ونتجت خيله قال: هذا ين صالح وإن لم تلد امرأته ولم تتبع خيله قال هذا دين سوء.

قــال مجاهد: (انقلب على وجهه) أي: ارتد كافراً<sup>(۱)</sup>. فهذا الرجل الذي جاء مهاجراً ليدين بالإسلام ظاهراً وباطناً وجعل خير القدر علامة

على صحة هذا الدين وشره علامة على بطلانه فارتد عن الإسلام بنوع من الجهل والتأويل . وقد أنزل العلماء هذه النصوص في أهل البدع بجامع : ﴿الا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون﴾. كما قال الإمام الشنقيطي عند نفسير هذه الايات: والآية التي نحن

بصددها وإن كانت في المنافقين . فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب ا<sup>(1)</sup>. هـ . فكل من كان على عمل فاسد يظله مصلاحاً وأنه بهذا الممل من صفوة الله من خلقه هم في حقيقة الأمر لا نزاد به من الله الا بعداً مقتا تشمله هذه الأنات الله . تحد صددها

وهو في حقيقة الأمر لا يزداد به من الله إلا بعداً ومقناً تشمله هذه الابات التي نحن يصددها سواء كان هذا العمل ابتداع أم إشراك بالله وهؤلاء الاجناس جميعاً يحسبون أنهم على شيء.

ولهذا يقول جل ثناؤه: ﴿ يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء آلا إنهم هم المفسدون﴾. [المجادلة: ١٨٨].

قال القرطبي: (ويحسبون أنهم على شيء) بإنكارهم وحلفهم. قال ابن زيد: ظنوا أنهم ينفعهم في الأخرة . . وعن ابن عباس قال: قال النبي ـ 幾 - : ﴿يَناد مَناد يوم القيامة

 <sup>(</sup>١) راجع تفسير ابن كثير. (٢) أضواء البيان في قوله تعالى: ﴿...فيه ظلمات ورعد وبرق...﴾.



أين خصماء الله فتقوم القدرية مسودة وجوههم مزرقة أعينهم مائل شدقهم يسيل لعابهم فيقولون والله ماعبدنا من دونك شمساً ولا قمراً ولا صنماً ولا وثناً ولا اتخذنا من دونك إلهاً» قال ابن عباس: صدقوا والله أتاهم الشرك من حيث لا يعلمون ثم تلا: ﴿ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. هم والله القدرية ثلاثاً ١. هـ.

وقال الطَّبري: وقولُه ﴿ويحسبون أنهم على شيء﴾ يقول: ويظنون أنهم في أيمانهم

وحلفهم بالله كاذبين على شيء من الحق ا. هـ. وقال ابن كثير: أي: يحلفون بالله عز وجل أنهم كانوا على الهدي والاستقامة كما

كانوا يحلفون للناس في الدنيا، لأن من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه ويعتقدون: أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند الناس فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة ولهذا

قال: ﴿ويحسبون أنهم على شيء﴾. أي: حلفهم ذلك لربهم عزَّ وجل ١. هـ. وقال الشوكاني: ﴿ ويحسبون أنهم على شيء ﴾ أي: يحسبون في الآخرة أنهم بتلك

الأيمان الكاذبة على شيء مما يجلب نفعاً أو يدفع ضرراً كما كانوا يحسبون ذلك في الدنيا ا. هـ.

قلت: فهذه النصوص بأقوال أهل العلم شاهدة: بأن آفة جميع المنافقين الجهل والتأويل وظنهم أنهم على شيء يظنونه صلاحاً، وأنهم به أهل العقل دون غيرهم ممن ليس على معتقدهم وأنهم بهذا ناجون في الدنيا والأخرة. وهم بهذا لا يخدعون ألا أنفسهم وما يشعرون وأعيد في هذا المقام قول الإمام الطبري السابق ذكره:

«وفي هذه الآية من أوضح الدليل على تكذيب الله جل ثناؤه قول الزاعمين أن الله لا يعذب من عباده إلا من كفر به عناداً بعد علمه بوحدانيته وبعد تقرر صحة ماعاند ربه تبارك ـ وتعالى ـ عليه من توحيده والإقرار بكتبه ورسله عنده. لأن الله جل ثناؤه قد أخبر عن الذين وصفهم بما وصفهم به من النفاق وخداعهم إياه والمؤمنين أنهم لا يشعرون أنهم مبطلون فيما هم عليه من الباطل مقيمون وأنهم بخداعهم الذي يحسبون أنهم به يخادعون ربهم وأهـل الإيمـان به مخـدوعون وأخبر تعالى ذكره: إن لهم عذاباً اليماً بتكذيبهم بما كانوا يكذبون من نبوة نبيه واعتقاد الكفر به، وبما كانوا في زعمهم أنهم مؤمنون وهم على الكفر



وقول الإمام الشنقيطي : «والآية التي نحن بصددها وإن كانت في المنافقين . فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» .

ومن الأمثلة على هذا: حادثة ذي الخويصره التبيمي أصل الخوارج عندما اعترض على قسمة النبي علله في ونسبه إلى الجور والبعاذ بالله وقال انه : اعدل بارسول الله علله الله الله على الله على ا - فقد قال هذا القول لأبهم كانوا لا يعتقدون : عصمة الأنبياء - عليهم السلام - ثم رأى متكراً في ظنه فاتكره فظهر نقله وكفره بهذا الإنكان وهو لا يشعر ولا يعلم بكفره ونرل قول الله - البارك وتعالى ... ووضع من يطموك في الصدقات).

قال ابن تيمية في هذه الآية: واللمز: العيب والطعن قال مجاهد: ينهمك ويزريك. وقال مجاهد: ينهمك ويزريك. وقال عطاء: يغتائب وقال تشائل: ﴿ ومنهم اللين يؤفون النبي﴾ [الديئة: ٢٦]. الآية وقلك يدل على أن كل من لمرة أو آذاه كان منهم لأن (اللدين) و (من) اسمان موسولان وهما من صبغ العموم. والآية وإن كانت نزلت بسبب لمز قوم أو إيذاء آخرين فحكمهما عام كسائر الآيات اللواتي نزلن على أسباب وليس بين الناس خلاف نعلمه أنها تعم الشخص الذي لزلت بسبه ومن كان حاله كماله.

وأيضاً فإن كوزه منهم حكم متعلق بلفظ مشتق من اللمز والأذى وهو مناسب لكونه منهم فيكون مامنه الاشتقاق هو علة لذلك الحكم فيجب اطراده.. وذلك أن الإيمان والنفاق أصله في القلب وإنما الذي يظهر من القول والفعل فرع له ودليا عليه فإذا ظهر من الرجل شيء من ذلك ترتب الحكم عليه، فلما أخير سبحانه أن الذين يلمزون النبي - يُقد - والذين يؤذونه من المنافقين ثبت أن ذلك دليل على الفاق وفرح له، ومعلوم أنه إذا حصل فرع الشيء ودليله حصل أصله المدلول عليه فتبت أن حيشا وجد ذلك كان صاحبه منافقاً سواء نامنافقة قيل هذا القول لو حدث له المفاق بهذا القولالا)، هـ.

قلقه، ويدخل في هذا أيضاً من يظن من أهل الكلام أنه لا يحتاج إلى علم الشريعة إلا في الأمور العملية دون العلمية الاعتقادية ـ أي: أنه ليس في حاجة في علم العقيدة للشريعة ولا يتقيد بحدودها.

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول ص٣٠.



وكذلك أهل التصوف الذين يعتقدون أن الولمي خير من النبي ـ ﷺ ـ أو من يظن أن نمَّ طريق آخر إلى الله دون طويق النبي ـ ﷺ ـ .

وكذلك من يعتقدان علم الشريعة وحدودها للعوام دون الخواص، ومن يظن أن شيخه

ليس مناطأ بالتكاليف الشرعية لأنه قد وصل إلى علم اليتين وهذه المرتبة عندها تسقط التكاليف محتجاً بقوله تعالى: ﴿واعبد ربك حتى يأتيك اليتين﴾. فهؤلاء جميعاً ومن على شاكلتهم ينطبق عليهم قول الله ـ جل ثناؤه ـ: ﴿اللّا إنهم هم

مهورد جميعا ومن على سائلهم ينفس عليهم فون الله - جل مناوه -: 1999 إلهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون في . وهؤلاء كلهم قد ثبت بأقوالهم نفاقهم سواء كان صاحبه منافقاً قبل هذا القول أو حدث له النفاق به - والله أعلم -.

### العبحث الثاني: حكم المستمزي، بآيات الله.

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ وَوَلَتُ سَأَلَتِهِم لِيقُولُونَ إِنَمَا كَنَا تَحُوضُ وَلَمُكِ قَلْ أَبَالُهُ وَآيَاتُه وَرَسُولُهُ كَنَّمَ مَسْتُورُونَ لا تَعَلَّرُوا قَدَ مُرْتِمَ بِعِدْ لِيمَانَكِمْ . . ﴾ [الربّة: ١٠٠،٢٦٦] قال الفاضي أبو بكرين العربي : لا يخلو أن يكون ماقالوه من ذلك جداً أو هزلاً ، وهل كيف كان كفر، فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة. فإن التحقيق أحو الحق والعلم والهذل أخو الناظر والجهاران ا . هـ.

وقـال القـرطبي: قولـه تعالى: ﴿لا تعتفـروا قد كفرتم بعد ايمانكم﴾. على جهة التوبيخ كأنه يقول: لا تفعلوا مالا ينفع ثم حكم عليهم بالكفر وعدم والاعتذار مل المذنب. ١. هـ.

وقال البغوي: ﴿لا تعتلروا قد كفرتم بعد إيهانكم﴾ فإن قبل: كيف قال: كفرتم بعد إيمانكم وهم لم يكونوا مؤمنين؟ قبل: معناه: أظهرتم الكفر بعد ما أظهرتهم الأمان. إ.هـ.

وقال ابن كثير: قال أبو معشر المديني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرى قرامنا هؤلاء إلا أرغبنا بطوناً وأكذبنا ألسنة وأجبنا عند اللقاء أ فرفم ذلك إلى رسول الله ـ ﷺ ـ فجاء إلى رسول الله ـ ﷺ ـ وقد ارتحل وركب ناقته فقال:

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن جـ٢ ص٩٧٧: ٩٧٧.

**=**-∞>=

يارسول الله ـ ﷺ ـ إنا كنا نخوض ونلعب فقال: ﴿أَبَاللهُ وآياته ورسوله كنتم تستهزئون﴾ إلى قوله: ﴿مجرمين﴾...

وقوله: ﴿لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم﴾ أي: بهذا المقال الذي استهزأتم به. ١. هـ

وقال الطبري: ﴿لا تعذروا قد كفرتم بعد ايمانكم﴾ يقول - تعالى ذكره - لنبيه محمد ﷺ: قل لهؤلاء الذين وصفت لك صفتهم لا تعندروا بالباطل فتقولوا: كنا نخوض ونلمب وقد كفرتم، يقول: قد جحدتم الحق بقولكم ماقلتم في رسول الله ﷺ والمؤمنين به يعدد المناكم، يقول: بعد تصديفكم به والوراكم به ا. هـ.

### رسوخ النفاق بحون قصد و شعور:

وقال ابن تبعية : ﴿ قُولَ أَبِاللهُ وَإِنَاتُهُ ورسولهُ كُتَمَ يَسْتَهُونُونُ لا تعتلروا قد كفرتم بعد إيمانكم ... ﴾. فقد أمرو أن يقول لهم : قد كفرتم بعد إيمانكم وقول من يقول عن شل هذه الأيات: أنهم كضروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولاً بُقانويهم لا يصبح لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارته الكفر فلا يقال: قد كفرتم بعد إيمانكم فإنهم لم يزالوا لكافرين في نفس الأمر، وإن أريد أنكم المُظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا يظهرن موجه مع خواصهم مازلوا مكذا ...

﴿ ولتن سألتهم ليقولون إنما كتا تخوض وتلعب ﴾. فاعترفوا واعتذروا، ولهذا قبل: ﴿ لا تعقدوا قد كفرتم بعد إيمانكم . . . ﴾ فندل على أنهم لم يكونوا عند أنضهم قد أثوا كفراً بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر. فين أن ألا استهزاء بالله وإيانه ورسوله كفر يكفر بو صاحبه بعد إيمانه، فندل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم، ولكن لم يظنوه كفراً وكان كفراً كفروا به فإنهم لم يتقدوا جوازه، وهكذا قال غير واحد من السلف: في صفة المنافقين الذين ضرب لهم العثل في سودا البقرة أنهم أيصروا ثم عموا وعرفوا ثم أنكروا وأمنوا ثم كفروا . وكذلك قال تفادة ويجاهد: ضرب المثل لإتيالهم على المؤمنين وسماعهم ماجاء به الرسول وذهاب نورهم (١٠) . هـ.

<sup>(</sup>١) جـ٧ ص٢٧٢: ٢٧٤ لمجموع الفتاوى.

وقال أيضاً: ﴿ . . ولن سألتهم ليقولون إنما كنا تخوض وتلعب . . ﴾ فقد أخير أتهم تقروا بعد أيمانهم مع قولهم: إنا تكلمنا بالكثر من غير اعتقاد له، بل كنا نخوضرا ونلعب، وبين أن الاستهزاء بأيات ألله كفر ، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدوء بهذا الكلام إلى كان الإيمان في قليه منعه من أن يتكلم بهذا الكلام"، أ . هـ .

قلامة انظر ـ رحمك الله ـ إلى هذا النص القرآني القطعي الدلالة على كثر هذه الطاقة ومن المتعلق المنافعاوم الطاقة ومن المتعلق من المتحدد المتحدد

وقد اتفق المفسرون عند تأويل هذه الأية على أنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا المقال الخبيث الذي قالوه، واختلفوا هل الإيمان السابق هو الإيمان باللسان دون القلب أم بالقلب واللسان جميعًا؟ وعلم الاحتمالين يتم الاستدلال ـ بفضل الله وحده ـ.

فعلى القول الأول: أن القوم كانت تجري عليهم أحكام الإسلام بالنطق بالكلمة الماصمة مع افتراض وجود الإيمان في الباطن بهذه الكلمة من الانقياد والمحبة والتوقير نقا ولدينه وأرسوله لأن كما ذكرت سابقا أنه لا إيمان لمن لا إسلام أمد لا إسلام لمن لا إيمان أله وبهذا النظام وترت عليهم أحكام الإسلام حتى قالوا: هذه المقالة الخيينة، منها ولإجلها جرت عليهم أحكام الكفر، وانتظام إنها أيمان القام والباطن بيقين لأنهم قالوما اختياز أولم يكرهوا عليها فعلم بهذا انشراح الصدر بها في الباطن لقوله على وشرح بالكفرة من شرح بالكفرة على وشرح بالكفرة بهذا الشراح الصدر بها في الباطن لقوله صدراً، الازة ولو كان لا إيمان في قلوبهم لدتهم من الكفرة مهذا.

ومن ظن أن هذا حكم خاص بأعيان المنافقين أي : قد علمنا نفاقهم بهذا السب ولم. يكفروا به وبالتالى فهذه الدلالة ليست مؤثرة ولا مطردة في الكفر.

<sup>(</sup>١) جـ٧ ص٢٢٠ لمجموع الفتاوي.

#### فالجسواب:

(١) أن هذا يعني: أن المقالة لم تؤثر في الحكم بالكفر عليهم وهذا خلاف نص القرآن
 «لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم».

(٣) أن القرآن (والعياذ بالله من ذلك) ربط الحكم بغير مؤثر وغفل عن ذكر المؤثر
 الحقيقي.

 (٣) من المعلوم بالاضطرار من الشريعة أن الوحي لا دخل له في إجراء الأحكام حتى لا يشوش على الخواطر، وإنما أساس هذا هو الظاهر من الأقوال والأعمال.

يستوض من المورطان وإبدال المستواحة والمائكم﴾. فيذا الإبمان إما أن يكون الإبمان في (٤) وقولم تعالى: ﴿قَدْ تَصْرَتُم بعد إيمائكم﴾. فيذا الإبمان إما أن يكون الإبمان في كاناوا من قبل يعاملون معاملة المسلمين ثم تخروا بعد إيمانهم بهذا المقال الخبيث. فإن كان القوم كفاراً من قبل هذا فلم أخر الشرع الحكم عليهم بالكفر إلى هذا الوقت؟ ولم وتب الحكم على وصف غير مؤثر فيه؟ ولم اعتذر القوم من هذا المقال وهم لم يكفر وا يسبه؟

ولا تحروج من هذا إلا يفهم السلف الصالح أنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا المقال الخير ويحد المانهم بهذا المقال الخير ويكن هذا الحكم عاماً مطرداً في كل من اقترف فعلهم سواء أكان الإيمان المذكور في الاية هو الإيمان الظاهر والباطن وهذا الذي يعمل لواء، الإمام ان تيمية : أن القوم كان لديهم من قبل هذا إيمان ضعيف وقالوا للذي يعمل لواء المان المقالم المقالم على المقالم المقالم

ولكن أخبرهم الشرع أنهم بهذه الحالة من القول مع الخوض واللعب ـ كفروا به بعد إيمانهم ولم يعتبر جهلهم وعدم قصدهم الكفر فانتبه .

" " " وفي هذا الحذر كل الحذر الشديد للمسلم الجاد في دينه أن يقول الكلمة لا يلتى الها بالا فهورى به في جهنم والعباذ بالله من ذلك، وصدق رسول الله ـ على - المبلغ الأمين الحريص على الامة حينما حذرها في الحديث الصحيح «هل يكب الناس على وجوههم



### في النار إلا حصائد ألسنتهم ١١٠١).

قال ابن تبعية: وأيضاً فهؤلاء الفاتلون: بقول جهم والصالحي قد صرحوا بان سب الله ورسوله والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلام الكفر ليس هر كفراً في الباطن ولكنه دليل في الظاهر على الكفر، ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفاً بالله موحداً له مؤمناً به. فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطناً وظاهراً. قالوا:

هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب في الباطن وأن الإيمان يستلزم عدم ذلك. فيقال لهم: معنا أمران معلومان (أحدهما) معلوم بالاضطرار من الدين و (الثاني) معلوم بالاضطرار من أنفسنا عند التأمل

# من تكلم بالكفر طائعا غير مكره فمو كافر في الظامر والباطن.

من نظم بالمحقوظ طالعا عير محمود محمو خداو مي الظاهر والباطن.
أما والاراف: فإنا نعلم أن من سب أنه ورسوله طوعاً بغير كره . بل من تكلم بكلمات
الكفر طالعاً غير مكره، ومن استهزأ الله وإنائه ورسوله فهو كافر باطناً وظاهراً وأن من قال:
أن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمناً بالله وإنسا مو كافر في الظاهر فإنه نائل قولاً معلوم
الفساد بالفصر ورة من المدين . وقد ذكر الله كلمات الكفار في القرآن وحكم بكفرهم
واستحقاقهم الوعيد بها ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهم ، أو بمنزلة
الإفرار الذي يغلظ فيه المغر لم يجعلهم الله من أهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون صدقاً
وقد تكون كذبك بل كان ينبغي أن لا بمذبهم إلا بشرط صدق الشهادة وهذا كفوله تعالى:

هولقد كفر المذبي قالوا إن الله ثالث ثلاثة ﴾ ولقد كفر الذبين قالوا إن الله هو المسبع بن

وأما الثاني: فالقلب إذا كان معتقداً صدق الرسول، وأنه رسول الله وكان مجبأ للرسول معظماً أد، انتبع مع هذا أن يلمته ويسبه فلا يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الاستخفاف به ويحرمته. فعلم بذلك أن مجرد اعتقاد أنه صادق لا يكون إيماناً إلا مع محبته وتعظيمه بالقلب 00 . هـ. بالقلب 10 . هـ.

 <sup>(1)</sup> أخرجه الإمام أحمد والترمذي وباب الإيهان، وإبن ماجة \_ باب كف اللسان في الفتنة \_ وصححه الألباني
 راجع صحيح سنن ابن ماجة جـ٢ ص٣٥٩ \_ باب وكف اللسان في الفتنة،

<sup>(</sup>٢) جـ٧ ص٧٥٥ لمجموع الفتاوي.



وقــال ابن تيمية: قوله سبحانه: ﴿يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة.. ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب...﴾.

وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وبآباته وبرسوله كفر فالسب المقصود بطريق الأولى. وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله ـ ﷺ ـ جاداً أو هازلًا فقد كفر (١٠, ١, هـ.

قلقه انظر رحمك الله إلى إنكار ابن تهمية على من يقول: بأن من تكلم بكلمات الكفر طائماً غير مكره أنه كافر في الظاهر دون الباطن أنه قال: قولاً معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام فكيف بمن يقول: ليس بكافر في الظاهر والباطن.

قال ابن تبعية: أن من سب النبي - ﷺ - من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله. هذا مذهب عليا عامة أهل العلم على أن حد من سب المنبي - ﷺ حيا عامة الحل العلم على أن حد من سب النبي - ﷺ الفتل، ومن قاله مالك واللبت أو تحد وإسحاق وهو مذهب الشافعي قال: وحكى عن التعمان لا يقتل يعني الذي هم عليه من الشرك أعظم. وقد حكى أبويكا أفارسي من أصحاب الشافعي إجماع السلمين على أن حد من سب النبي ﷺ القتل كما أن حد من سب النبي ﷺ القتل كما الأولى من الصحابة والتابعين، أو أنه أوارده على إجماع الصدر الأولى من الصحابة والتابعين، أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب التبي ، ﷺ - يجب قتله السلمين وسابه، وقدلك حكى عن غير واحد الإجماع على أنه من سب الله أو سب رسوله أو سبحاق بن أوراده إلجماع على أن من سب الله أو سب رسوله أو سبواله أو سب الله أو سب رسوله أو سبواله أو أسب المناقب عن أن الناه الله عز رجل - أنه كافر يلك وإن كان مقراً بكل ما أنزل الله . قال الخطابي: لا أعلم أحداً من المسلمين على أن من المسلمين المناه على أن شاتم النبي عن المسلمين على أن شاتم النبي النبي اختلف في والوعيد جاء عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في والمنتفص له كافر والوعيد جاء عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في في وجبله كثو.

وتحرير القول فيه: أن الساب إن كان مسلماً فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف وهو مذهب

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول ص٢٨.



الأثمة الأربعة وغيرهم، وقد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن راهويه وغيره(١) أ. هـ.

وقــال ــ رحمه الله أيضاً ــ: إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهراً وباطناً سواء كانْ الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلاً له أو كان ذاهلًا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل ١٠٠٠. هـ.

قلت: فهذا حكم من سب الله أو آياته أو رسوله ـ والعياذ بالله ...

وقبل الانتقال من هذه النقطة أود الإشارة إلى أمر دقيق ـ حتى لا يأتى التناقض في

هذه المسألة \_.

أن النطق: بكلمة الكفر كفر في الظاهر والباطن وإن لم يقصد صاحبها الكفر. لكن إن جهل معنى الكلمة وتلفظ بها فهذا لم يقصد المعنى المقتضى للكفر فلا يكفر لأنه للم يقصد الكفر بمعنى لم يقصد المعنى الكفرى للفظه كمثل رجل يقول: نحن نريد الديمقراطية ظناً منه أنها تعني: الشورئي. فهذا لا يكفر. بخلاف من يقولها وهو يعلم ألل معناها هو: حكم الشعب نفسه بنفسه. فهذا يكفر وإن لم يقصد الكفر. وكمن يقول للنبول ﷺ راعنا بمعنى: إرعاء السمع فهذا لا يكفر. بخلاف من يقول له: راعنا من باب الدعام

والتنقص (والعياذ بالله) فهذا يكفر ظاهراً وباطناً وإن لم يعلم أن هذا كفر ولم يقصده. لذلك أحياناً يأتي في كلام العلماء أن من قال أو فعل الكفر يكفر وإن لم يقصده. ; قال ابن تيمية: وبالجملة فمن قال أو فعل ماهو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكولُ

كافراً إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله ٣٠) ١. هـ. وأحياناً يقولون: لا يكفر إلا إذا قصد الكفر فيكون مقصودهم المعنى المترتب الكفر

عليه، لا الكفر ذاته. لأنه كما قال الشيخ: لا يقصد الكفر أحد إلا ماشاء الله.

وسئل محمد بن عبدالوهاب ـ رحمه الله تعالى ـ عن مسائل: الأولى قوله في بال حكم المرتد أو استهزأ بالله وكتبه أو رسله كفر وما وصف هذا الاستهزاء المكفر؟

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول ص٥.

<sup>(</sup>٢) الصارم المسلول ص ٥٥١.

<sup>(</sup>٣) الصارم المسلول ص١٥٤.



الرابعة: قوله أو نظل بكلمة كفر ولم يعلم معناها فلا يكفر ذلك. هل المعنى: نطق بها ولم يعرف شرحها أو نطق بها ولم يعلم أنه تكفره؟

فأجباب. فالمسالة الأولى: قد استدل العلماء عليها بقوله تعالى في حق معض المسلمين المهاجرين في غزوة تبوك: ﴿ولين اسالتهم ليقولون انها كنا تخوض ولعب﴾. وذكر السلف والخلف: أن معاها عام إلى يوانية فيض استهزأ بااله أو القرآن أو الرسول وصفة كلامهم أنهم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرضب بطوناً ولا أكفب السناً ولا أجب عند اللقاء. يعدون بذلك: رسول الله والعلماء من أصحابه، فلما نقل الكلام عوف بن مالك أتن الفائل يعتدر أنه قال على وجه اللب كما يقعل المساؤون، فنزل الوحي أن هذا كفر بعد الإيمان ولو كان على وجه المزح، والذي يعتذر يظن أن الكفر إذا قاله جداً لا لاعباً.

بيدم يعندان المنابع كله الكفر ولم يعلم معناها صريح واضح أنه يكون نطق بمنا لا الرابعة: إذا نطق يكلمة الكفر ولم يعلم معناها صريح واضح أنه يكون نطق بمنا لا يعرف أنها تكفره فيكفي فيه قوله: ﴿لا تعتذروا قد كفرتم بعد اليمائكم﴾. فهم يعتذرون للنبي \_ عجى - ظانس أنها لا تكفرهم، والحجب من بحملها على هذا وهو يسمع قول تعالى: ﴿ وهم يعصبون أنهم يعتدون ﴾ ﴿ وانهم ليعمدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ﴾. إيظن أن مؤلاء ليسوا كفاراً؟ لكن لا تستنكر الجهل الواضح لهذه المسائل الإطراع فيتها، (٥) أ.هـ.

# المبحث الثالث: تنزيل أيات الكفار على من فعل فعلهم من المسلمين :

قلق، انظر - رحمك الله - إلى تنزيل الشيخ محمد بن عبدالوهاب للايات التي جامت في ذكر الكفار الأصلين على من فعل هذه في ذكر الكفار الأصلين على من فعل هذه الايات في الكفار الأصلين لا في المسلمين مستدلين عنطأ بالمساطية في الكفار الأصلين لا في المسلمين مستدلين عنطأ باقوال المسلمة في في الكفار وحملوها على السلمين وهذا صحيح . والفرق بين المسالين أن الايات التي احتج بها الشوارج وهي أيات التي احتج بها الشوارج وهي أيات التي احتج بها الشوارع وهي أيات التي احتج بها الشوارع وهي المحدود المسالين أن الايات التي احتج بها الشوارع وهي المحدود المسالين أن الايات التي احتج بها الشوارع وهي المحدود المسالين المسالين الناسان المداود المسالين التي تبديل المحدود المسالين التي تبديل المحدود المسالين الناسان المداود التي تبديل المحدود المسالين المسالين المسالين الناسان المسالين المسالين التي المسالين المسالين المسالين المسالين المسالين المسالين المسالين التي المسالين الشيئة المسالين المسالين

<sup>(</sup>١) المسألة (١٦) ص٤٤٤: ٢٥٤ من كتاب تاريخ نجد.



فيحفوا حداً للزنا مكان حد الله سبحانه فنصبوا أنفسهم شركاء قد بنص القرآن ﴿أَم لهم لشركاء مد برصوا لهم من الدين مالم بأذن به الله﴾. فحكم عليم القرآن بكفرهم لفعلهم العائبة ، لا لأنهم ألم كتاب لا ناهذا الوطاق لا يوصف بلا وكايتني عليه أحكام - بل كما أخبر القرآن أن منهم أمة مقتصدة في كثير من الآيات فلو حكم القرآن بكفرهم لأنهم من الحائبية، وفجاء الكان التناقض (والعباذ بالله من ذلك). ولكن كان مناط كفرهم هو: فعلتهم الخبيشة، فجاءت الخوارج فانزلت هذه النصوص على أيي موسى الأشعوي وعمرو بن العرب المنافق عنها والمواجه عندما حكما في دماء المسلمين بالقرآن من قبل علي ومعاوية للما عنهم الكافرون في محكم بها أثرال أنه فأولئك هم الكافرون في . فحكموا بكفر ومعالية رضي الله عنهما بن والاهما فانكر السلف علم الوائوا: إنهم عمدوا لأيات نزلت في الكفار فانوها على المسلمين، وحق لهم علما الإكار لا الخوارج انزلوا الآيات التي جاءت في ذكر الكفار على أفعال ليست هي من العالم.

ولكن من أنزل الآيات التي جاءت في ذكر الكفار على من فعل فعلهم من المسلمين إن هذا من هذا بي الهذاء على من أنزل الأيات العلماء

فاين هذا من هذا؟ بل هذا متواتر في كتب العلماء . قال ابن القيم في قوله تعالى : ﴿قَلَ ادعو الذّين زعمتُم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة

عنده إلا لمن أذن له ﴾ [سبا: ٢٣،٢٢]. والقرآن: مملوء من أمثالها ونظائرها ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته

والحروف. وقضمته له ويظانونه في نوع، وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثاً. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن.

ولعمر الله: إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم. وتناول القرآن لهم: كتناوله لأولئك .

ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب «إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية»(٣. ١. هـ.

 <sup>(</sup>۱) مدارج السالكين جـ۱ ص.۳۵۱.



وقال ابن كثير في توله تعالى: ﴿ وَلَم لل نَبْتِكُم بِالأَحْسِرِينَ أَهِمالا الذينَ ضَالَّ سَعِيهِم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً» [الكهف: ١٠٠] قال البخاري . . . عن عمرو عن صعب قال سالت أي ـ يعني سعد بن أيي وقاص ـ عن قول الله : ﴿ وَقَلَ هَلَ تَنْبُكُم بِالأَحْسِرِينَ أَعَمَالاً﴾ أهم الحرورية؟ قال: لا هم اليهود والنصاري ، أما اليهود ولكذبوا محمداً ـ ﷺ ـ وأما النصاري فكفروا بالبخة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. ولكذبوا على ابن أي طالب والضحاك وغير واحد: هم الحرورية . هـ

ومعنى هذا عن علي رضي الله عنه: أن الآية تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والتصارى وغيرهم لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء، بل هي أعم من هذا، فإن هذا الآية مكية قبل خطاب اليهود والتصارى وقبل وجود الخواتج بالكابلة. وإنما هم عاملة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو خطيء وعمله مردود كما قال تعالى: ﴿ وَجِوهَ وَمِعَنَّدُ خَاسْمَةً عَامَلَةً تَاصِلَةً تَصَلَّى نَاراً حَامِيةً ﴾ (النائجة: ٢-١٤). وقال تعالى: ﴿ وَوقدُ منا إلى عاصلوا من عمل فيحملناه هيا، مندوراً ﴾ [النزة: ٣].

وقال في هذه الآية الكريسة: ﴿ وَلَلْ هَلْ تَبْتُكُمْ ﴾ أي: نخركم ﴿ وَبِالأَّخْسِرِينَ أَهَمَالُا ﴾ ثم فسرهم فقال: ﴿ وَالذَّيْنَ صَلَّ سَعِيهِمْ فِي الحياة الدّنيا ﴾ أي: عملوا أعمالًا باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة ﴿ وَهِمْ يَحْسِبُونَ أَنْهُمْ يَحْسَونَ صَنَّعَا ﴾ أي: يعتقدونَ أَنْهُمْ على شيء وأنْهِم مقبولون مجبوبون ا . هـ.

وقال الطبري فيها: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله ـ عزّ وجل ـ عنى يقول: ﴿ هُولَ تَنْبُكُم بِالأَخْسِرِينَ أَعِمَالُكُم . كلّ عامل عمال يحسب فيه مصياً وأن قد يُعْمَاءُ ذلك مطبع مرضى هور يُعْمَاءُ ذلك قد مسخط وعن طريق الإيمان به جائز: كالرجانية والشماسة وأضالهم من أهل الاجتهاد في ضلالتهم وهم مع ذلك من فعلهم واجتهادهم بالله تُكَرِّمُ مَنْ أَهُل أَي يَعِيْ كَانُوا .

وقوله ﴿الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا﴾. يقول: هم الذين لم يكن عملهم الذي عملوه في حياتهم الدنيا على هدى واستقامة بل كان



على جور وضلالة، وذلك أنهم عملوا بغير ما أمرهم الله به بل على كفر منهم به دوهم يحسون أنهم يحسون مساها يقول: وهم يقفون أنهم يغملهم ذلك لله مطيعون وفيما ندب عباده إليه مجتهدون. وهذا من أدل الدلالل على خطا قول من زعم أنه: لا يكفر بالله أسع رحب الته، وذلك أن الله تعالى دكور أخبر عن لا الكفر بعد العلم يوحدانته، وذلك أن الله تعالى دكور أخبر صلالاً وقل الدنيا فحب ضلالاً وقد كانوا يحسبون أنهم محسنون في صنعهم ذلك، وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا بآيات ربهم، ولو كان أنتول كما قال: الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا سن حيث يعلم لوجب أن يكون هؤلاء القوم عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون منه كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون أنهم يحسنون أنهم يالك على المؤلف المؤل

وقال القرطبي: الأولى ـ قوله تعالى : ﴿قَلَ هَلَ نَسْتُكُمُ بِالْأَحْسُرِينَ أَعْمَالاً﴾. الآية . فيه دلالة على أن : من الناس من يعمل العمل وهو يظن أنه محسن وقد حبط سعيه،

والذي يوجب إحباط السعي : إما فساد الاعتقاد أو المراءاة والمراد هنا الكفر. 1. هـ. . . . قلق: " فهذه نصوص العلماء في غاية الوضوح والبيان في تنزيل الآيات التي جاءت

الفئة: طهدة مصوص المعلمة في عابه الوصح والبيال في سريل الا يات اليي جامعا الفئة: طهدة مصوص المعلمة في عابه الصلح المنظمة المسلمين ، ولو لا خشية الإطالة السردت منها الكثير وقبل الانتقال من هذه المسالة يجب الإشارة إلى مسألة تقور المناط المناطب المؤثر في الحكم ، لأن الملة تدور مع الحكم وجوداً وعلمة أن تكير من الناس قد يستبطون وصفاً يظنونه هو الملة ولا يكون مؤثراً في الحكم وهذا كما العثلث الخوارج والضابط في هذا الرجوع إلى أهل الاجتهاد الموثوق بهم من السلف الصالح عند عامة الأمة حتى يُتجنب الزلل في هذا.

# الفصسل الثانى الأدلة من السنة المطهرة

# على عدم تأثير عارض الجهل في الردة

و فيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: حكم الاعتراض على حكم النبي (ﷺ).

المبحث الثاني: صفة الخوارج وحكمهم.

المبحث الثالث: التغيظ من الصحابة دلالة على كفر صاحبه.

المبحث الرابع: فرق القدرية وحكمها.

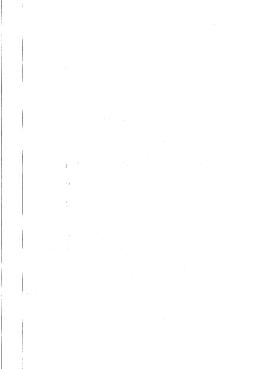



# الفصــل الثانــي الأدلة من السنة المطهرة على عدم تأثير عارض الجهل في الردة

#### المبحث الأول: حكم الاعتراض على حكم النبي صلى الله عليه و سلم:

الدليل الأول: وأما السنة المطهرة فأذكر أولًا عدة أحاديث مع تعليق مبسط عليها خشية الإطالة.

قال ابن تيمية: (بعد ذكر أحاديث الخوارج): ومن ذلك ما رواه ابن أبي عاصم وأبو الشيخ في الدلائل بإسناد صحيح عن قنادة عن عقبة بن وساح عن ابن عمر قال: أثى رسول الله ، فيجّه ، بقلبله من ذهب وفضة فقسمه بن أصحابه فقام رجعل من أمل البادية فقال يا محمد والله لكن أمرك الله أن تعدل فما أراك تعدل فقال: (ويجعك من يعدل عليك يعدي». فعلما ولى قال: «ردوه عالمي رويدا». ومن ذلك قول الأنصاري الذي حاكم الزبير في شراح الحرة لما قال له ، فيه ، واسق بازبير ثم سرح الماء إلى جاركات ، فقال : أن كان ابن عملك الوحديث الرجل الذي قطى عليه فقال: لا أكان ابن عملك المنادية .

ولهذا نظائر في الحديث إذا تتبعت مثل الحديث الدعموف عن بهز بن حكيم عن أبيد عن جده أن أخاه أتى النبي ، ﷺ، فقال: . . . إن الناس يزعمون ألك تنهى عن الفيء وتستحل به فقال ﷺ: ولئن كنت أفعل ذلك إنه لعلى وماهو عليهم خلوا له جيرانه، وواه أبر داود بإسناد صحيح .

فهذا وإن كان حكى القذف عن غيره فإنما قصد به انتقاصه وإيذاءه بذلك ولم يحكه على وجه الرد على من قاله , وهذا من أنواع السب .

ومثل حديث ابن إسحاق عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: ابتاع رسول الله ، ﷺ، جزوراً من أعرابي بوسق من تمر الذخيرة فجاء به إلى منزله . فالنمس النمر فلم يجده في البيت قال: فخرج إلى الأعرابي فقال: وياعبد الله إنا ابتمنا منك جزورك هذا يوسق من تمر



اللذخيرة وتعن نرى أنه عندنا فلم تجده. فقال الأعرابي: واغداه واغدراه فوكزه الناس وقالوا: لرسول الله ، ﷺ، تقول هذا؟ فقال رسول الله ، ﷺ، (دعوه) رواه ابن أبي عاصم وابن جان في الدلائل.

نهذا الباب كله معا يوجب القتل ويكون به الرجل كافر أمنافقاً حلال الدم، كان النبي ، على ، وغيره من الانبياء يعفون ويصفحون عمن قاله استالاً لقوله تعالى : ﴿خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين﴾ .

وبيين ذلك (أي عفوه ، 3% ، عمن سبّه) ماروى إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثني أ إلي عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه ـ أن أعرابياً جاه إلى النبي ، 3% ، يستمينه في شيء فأعطاء شيئاً ثم قال: وأحسنت لك؟ قال الأعرابي : لا وال أجملت. قال: فغضب المسلمون وقاموا إليه فأمار إليهم أن كفوا ثم فقد ثم نشرك ثم أرسل إلى الأعرابي فدعاه إلى البيب يعني أعطاء فرصي فقال: إنك جثنا فسائلتا فأعطيناك فقلت ماقلت وفي أنفس المسلمين شيء من ذلك فإن أحبيت فقل بين أيديهم ماقلت بين يدي حتى يذهب مع بده من هذما علياك فإن أحد فطبا كان الفذاة الشرحاء قال رسول ألله . 3% الأ

أس السلمين شيء من ذلك فإن أحبيت فقل بين أيديهم ماقلت بين يدي حتى يذهب من صدورهم مافيها عليك قال: نعم فلما كان الغد أو العشى جاء وقال رسول ألله ، ﷺ، إذ صاحبكم جاء فسألنا فاصطياء فقال ماقال وإنا دعوناه إلى البيت تأعطيناه فرعم أنه قد رضم اكذلك عال الأعرابي : نعم نعزاك الله من أما وعشيرة خيراً فقال النبي ، ﷺ، ها ألا إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة ففرمت عليه فاتبهها الناس فلم يزيدوها إلا ينهها فاخذ لها من قعام الأرض فجاءت فاستاخت فقد عليها رحلها واستوى عليها وأنى يديها فاخذ لها من الرجل ماقال فقتلتموه دخل الناره . ورواه أبو أحمد السكري بهذا السكري بهذا

يديها فأعد لها من قمام الأرض فجاءت فاستناحت فنده عليها رحلها واستوى عليها وأن لو تركتكم حين قال الرجل ماقال فقتلتموه دخل الثاراء . ورواه أبر أحمد العسكري بهذا الإسناد قال: حياه أعرابي إلى الذين ، همي ، فقال: يا محمد أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا مال أبيك فأغلظ للمي ، همي ، فؤب إليه أصحابه فقالوا: ياعدو الله تقول منا قال كان جائز لرسول الله ، همي ، و وذوى بهذا لين لك: أن قتل ذلك الرجل لأجل وقد ما قال كان جائز قبل الاستناد وأن صار كافراً بتلك الكلمة ولولا ذلك لما كان يدخل المناز الذل الأخل على مجرد لنلك الكلمة بل كان يدخل الجنة لأنه مظلوم شهيد وكان قائله دخل الشار لأنه قتل مؤبأ متمداً ولكان الذي ، همي بين أن قتله لم يحل لأن سفك اللم بغير حق من أكبر الكباؤ = 400 =

وهذا الأعرابي كان مسلماً، ولهذا قال . ﷺ في حقه لفظ (صاحبكم) ولهذا جاء الأعرابي يستعينه . ولو كان كافراً محارباً لما جاء يستعينه في شيء ولو كان النبي ﷺ ، أعطاه ليسلم لذكر في الحديث أنه أسلم فلم يجر للإسلام ذكر دل على أنه كان ممن دخل في الإسلام وفيه جفاء الأعراب وممن دخل في قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ أَعْطُوا مَنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يَعْطُوا مَنْهَا إذا هم يسخطون ﴾ (ا. . . هـ .

وقال الحافظ معلقاً على حديث (أن كان ابن عمتك).

وإنما لم يعاقب النبي ، ﷺ ، صاحب القصة لما كان عليه من تأليف الناس كما قال في حق كثير من المنافقين (لا يتحدث الناس أن محمداً ، ﷺ ، يقتل أصحابه) .

قال القرطبي: فلو صدر مثل هذا من أحد في حق النبي ـ ﷺ ـ أو في حق شريعته لقتل قتلة زنديق ونقل النووي نحوه عن العلماء والله اعلم؟؟ ا. هـ.

وقال ابن القيم ــ بعد ذكر حكم من سب النبي أنه كفر وردة ـ فقال : وأما تركه ، ﷺ، قتل من قدح في عدله بقوله : اعدل فإنك لم تعدل، وفي حكمه بقوله : أن كان ابن عمتك، وفي قصده بقوله : إن هذه قسمة ماأريد بها وجه الله ، أو في حكومته بقوله : يقولون إنك تنهمى عن الفيء وتستحلى به وغير ذلك .

#### حكم من تعمد الكذب على النبى صلى الله عليه و سلم:

قال ابن تبعية : السنة السالة عشرة؟ ما رويناه من حديث أيي القاسم عبد الله بن عمد البغوي . . أن النبي ، ﷺ، بلغه أن رجلًا قال لقوم: إن النبي ، ﷺ، أمرني أن أحكم فيكم برأيي وفي أموالكم كذا وكذا وكان خطب امرأة منهم في الجاهلية فأبوا أن يزوجوه ثم ذهب حتى نزل على المرأة، فبعث القوم إلى رسول الله ، ﷺ، فقال: كذب عدو الله ثم أرسل

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول ص ٢٠١: ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري جـ٥ ص٤٩ ـ كتاب الشرب والمساقاة.

وس زاد المعاد جـ٣ ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) أي: في حكم من سب النبي ﷺ.

رجلاً فقال: إن وجدته حياً فاقتله وإن أنت وجدته ميتاً فحرقه بالنار. فانطلق فرجده قد لُدخ فعات فحرقه بالنار فعند ذلك قال رسول الله . \$\$، ومن كذب علي متعمداً فليتبواً مقعده من الناد، ورواه أبوا حمد بن عدي في كنايه الكامل . عن ابن بريدة عن أبيه فالن: كان حي من بني ليث من السدينة على ميلين وكان رجل قد خطب منهم في البخاهلية فلم يزوجوه، فأناهم وعليه حمدة فقال: إن رسول الله . \$\$، كساني هذه البحلة أوامرني إن احكم في أموالكم ومناكم ثم انطاق فنزل على تلك العراة التي كان يحيها فأرسل القوم إلى رسول الله . \$\$، فقال كلاب عدو أم إلى رسول الذار : والوجدته حياً وبي الراك توجده حياً وبي الراك توجده حياً

ي وحرب بعد المسلم المس

قال يكفر بذلك قاله جماعة منهم: أبو عمد الجويني حتى قال ابن عقيل عن شيخه. أبي الفضل الهمداني: مبتدعة الإسلام والكذابون والواضعون للحديث أشد من الملحدين قصدوا إفساد الدين من خارج، وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل، فهم كاهل بلد سعوا في فساد أحواله. والملحدون كالمحاصرين من خارج، فاللذخلاء يفتحون الحصن. فهم شر

فساد أحواله. والملحدون كالمحاصرين من خارج، فالدخلاء يُفتحون الحصن. فهم شرّ على الإسلام من غير الملابسين له. وجوح هذا الذل أن الكذب علمه كذب على الله ولهذا قال: وإن كذماً علم للـ

ووجه هذا القول أن الكذب عليه كذب على الله ولهذا قال: وإن كذباً عليّ ليس ككذب على أحدكم، فإن ما أمر به الرسول ، 微، فقد أمر الله به يجب اتباعه كوجوب اتباع أمر الله وما أخبر به وجب تصديقه كما يجب تصديق ما أخبر الله به . . .

ومعلوم أن من كذب على الله بأن زعم أنه رسول الله أو نبيه أو أخير عن الله خبراً كذب فيه كمسيلمة والعنسى ونحوهما من المتنبئين فإنه كافر حلال الدم، فكذلك من تعمد الكذب على رسوله.

ويبين ذلك أن الكذب بمنزل التكذيب له ولهذا جمع الله بينهما بقرله تعالى : هومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بالحق لما جاءه في والمنكبوت: ٦٦٨ بل ربما كان الكاذب عليه أعظم إنماً من المكذب له ولهذا بدأ الله به كما أن الصادق عليه أعظم درجة من المصدق بخبره فإذا كان الكاذب مثل المكذّب أو أعظم، والكاذب على الله كالمكذب

له، فالكاذب على الرسول كالمكذب له.

يوضح ذلك أن تكذيب نوع من الكذب فإن مضمون تكذيبه الإخبار عن خبره أنه ليس بصدق، وذلك إيشال لدين الله، ولا فرق بين تكذيبه في خبر واحد أو في جميع الأخبار، وإنما صار كافر أما يتضمت من إيطال رسالة الله ودينه. والكافب عليه يدخل في دينه ماليس منه عمداً ويزعم أنه يجب على الأمة التصديق بهذا الخبر وامثال هذا الأمر لأنه دين الله مع

والزيادة في الدين كالنقص منه، ولا فرق بين من يكذب بآية من القرآن أو يصنف كلاماً ويزعم أنه سورة من القرآن عامداً لذلك . .

فحاصله أن الرسول. ﷺ، أكمل البشر في جميع أحواله، فما تركه من القول والفعل فتركه أكمل من فعله، وما فعله ففعله أكمل من تركه، فإذا كذب الرجل عليه متعمداً أو أخبر عنه بما لم يكن فذلك الذي أخبر عنه نقصٌ بالنسبة إليه، إذ لو كان كمالاً لوجد منه، ومن انتقص الرسول فقد كفر . . .

# الأقوال والأعمال أساس إجراء الأحكام :

القول الشاني: إن الكاذب عليه تغلظ عقوبته، لكن لا يكفر، ولا يجوز قتله لأن مرجبات الكفر والفتل معلومة، وليس هذا منها، فلا يجوز أن ينيت عالا أصل له، ومن قبال هذا فلايد أن يهد قوله بأنه لم يكن الكفرت عليه متضمناً لعبت ظاهر. فاما إن أخير أنه سمعه يقول كلاماً يدل على نقصه وعهد ذلانا ظاهرة حلل حديث عرق الخيل ونحوه من الترهات فهذا مستهزي، به استهواء ظاهراً ولا ريب أنه كافر حلال اللهم.

وقد أجاب من ذهب إلى هذا القول عن الحديث بأن النبي ،ﷺ، علم أنه كان منافقاً فقتله لذلك لا للكذب .

وهذا الجواب ليس بشيء: لأن النبي ، ﷺ، لم يكن من سنته أن يقتل أحداً من المنافقين الذين أخبر الثقة عنهم بالنقاق أو الذين نزل القرآن بنفاقهم فكيف يقتل رجلًا بمجرد علمه بنفاقه؟ ثم إنه سمي خلفاً من المنافقين لحذيقة وغيره ولم يقتل منهم أحداً.

وأيضاً فالسبب المذكور في الحديث إنما هو كذبه على النبي ، ﷺ، كذباً له فيه غرض وعليه رتب القتل فلا تجوز إضافة القتل إلى سبب آخر.



وأيضاً فإن الرجل إنما قصد بالكذب نيل شهوته ومثل هذا قد يصدر من الفساق كما يصدر من الكفار.

وأيضاً فإما أن يكون نفاقه لهذه الكذبة أو لسبب ماض، فإن كان لهذه فقد ثبت أن الكذب عليه نفاق والمنافق كافر وإذا كان النفاق متقدماً وهو المقتضى للقتل لا غيره فعلام يؤخر الأمر بقتله إلى هذا الحين؟ وعلام لم يؤاخذه الله \_ تعالى \_ بذلك النفاق حتى فعل ماقعا ؟

وأيضاً فإن القوم أخبروا رسول الله ، ﷺ ، بقوله فقال «كذب عدو الله» ثم أمر بقتله إن وجده حياً ثم قال: «ما أراك تجده حياً» لعلمه ، ﷺ، بأن ذنبه يوجب تعجيل العقوبة.

والنبي ، عَيْنُ ، إذا أمر بالقتل أو غيره من العقوبات والكفارات عقب فعل وُصف له صالح لترتيب ذلك الجزاء عليه كان ذلك الفعل هو المقتضى لذلك الجزاء لا غيره، كما أن الأعرابي لما وصف له الجماع في رمضان أمره بالكفارة ولما أقر عنده ماعز والغامدية وغيرهما بالزنا أمر بالرجم وهذا مما لا خلاف فيه بين الناس نعلمه نعم قد يختلفون في نفس الموجب هل هو مجموع تلك الأوصاف أو بعضها وهو نوع من تنقيح المناط فأما أن يُجْعَلُ ذلك الفعل عديم التأثير والموجب لتلك العقوبة غيره الذي لم يذكر وهذا فاسد بالضّرورة.

لكن يمكن أن يقال فيه ماهو أقرب من هذا وهو: أن هذا الرجل كذب على النبي ، ﷺ، كذباً يتضمن انتقاضه وعيبه لأنه زعم أن النبي ، ﷺ، حكمه في دمائهم وأموالهم وأذن له أن يبيت حيث شاء من بيوتهم ومقصود بذلك أن يبيت عند تلك المرأة ليفجر بها ولا يمكنهم الإنكار عليه إذا كان محكماً في الدماء والأموال.

ومعلوم أن النبي لم يحلل الحرام ومن زعم أنه أحل المحرمات من الدماء والأموال والفواحش فقد انتقصه وعابه ونسب النبي ، ﷺ، إلى أنه يأذن له أن ببيت عند امرأة أجنبية خالياً بها وأنه يحكم بما شاء في قوم مسلمين وهذا طعن على النبي ، ﷺ، وعيب له، وعلى هذا التقدير فقد أمر بقتل من عابه وطعن عليه من غير استتابة ، وهو المقصود في هذا المكان فثبت أن الحديث نص في قتل الطاعن عليه من غير استتابة على كلا القولين .

ومما يؤيد القول الأول أن القوم لو ظهر لهم أن هذا الكلام سب وطعن لبادروا إلى الإنكار عليه ويمكن أن يقال: رابهم أمره فتوقفوا حتى استثبتوا ذلك من النبي ،ﷺ، لمَّا تمارض وجوب طاعة الرسول وعظم ما أتاهم به هذا اللعين ومن نصر القول الأول قال: كل كذب عليه فإنه متضمن للطمن عليه كما تقدم . ثم إن هذا الرجل لم يذكر في الحديث أنه تقصد الطمن والإزراء وإناء تقصد تحصيل غيون بالكذب عليه ، وهذا أمان كل من تعمد الكذب عليه ، وأنه إنما يقصد تحصيل غرض له إن لم يقصد الاستهزاء به ، والأغراض في الخالب إما مال وإما شرق كما أن السيء إنما يقصد \_ إذا لم يقصد مجرد الإضلال \_ إما إليابية بنفذ الأمر وحصول المعظيم أو تحصيل الشهوات الظاهرة.

وبالجملة فمن قال أو فعل مأهو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافراً إذ لا يقصد الكف أحد الا ماشاء الله(١٠). ١. هـ.

# مناطات حبوط العمل دون قصد ؛

قلت: فهذه الأحاديث السالفة لهي خيربيان لمناط قوله تعالى: ﴿أَن تحبط أعمالكم وأشم لا تشمرون﴾ [الحجرات: ٢] فمن قلح في عدله ، ﷺ لا كان نسبة هذا إلى النبي -ﷺ لا يقتح في إيمانه برسالته ولا يوجب الكفر به ولا قصده، وكللك من قلح في حكمه يقوله: أن كان ابن عملك، وكذلك من قلح في عدله بقوله: إن هذه القسمة لم يود بها وجه مالك وكذلك أيضاً قول الحاد الأعرابيين: وأغذراه وقول الأخر: أعطني فإنك لا تعطيني مالك لا تعطيني مالك لا تعطيني كما قال ابن تيمية، مما يوجب القتل ويكون الرجل به كافراً منافقاً حلال الدم.

قهؤلاء جمعياً قالوا أقوالاً فحيلت بها أعمالهم دون شعور منهم بهذا، وكذلك الرجل النجل أعلى المسلم النفر على المسلم النفر على المسلم النفر على المسلم النفر المسلم النفر المسلم النفر المسلم النفر المسلم النفر الكفر والاستهزاء في بعض الروايات أنه خرج يترضاً للصلاة فلدغه أضى . فهو بعد هذا الإحداث مازال عند نفسه في عنداد اللسلمين المصلين من أمل القبلة، بيد أنه في حقيقة الأمر كافر سائق حلال المحدود على المسلمين المسلمين المسلمين أما القبلة، بيد أنه في حقيقة الأمر كافر النفر خلوا المحدود علمه وسعيه وهو لا يشعر.

قال ابن تيمية في قوله تعالى: ﴿ . . . أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون﴾. . .

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول من ص١٤٦.



فوجه الدلالة: أن الله سبحانه نهاهم عن رفع أصراتهم فوق صوته وعن الجهر له كجر بعضهم لبعض لأن هذا الرفع والجهر قد يفضي إلى حبوط العمل وصاحبه لا يشعر فإنه على فهيمه عن الجهر وتركهم له: بطلب سلامة العمل عن الحبوط، وبين أن فيه من المفتدة جواز حبوط العمل وانعقاد سبح الذك وما قد يفضي إلى حبوط العمل يحب تركه غاية الوجوب. والعمل يحبط بالكفر قال سبحانه: ﴿وَوَن يرتده منكم عن دينه قيمت وهو كالو فوائل حبطت أعمالهم ﴾ والمؤة : ﴿وَان يَعْلُى إلاّ يَعْلُ وَالْإِنما يَقْلُ الله عملك ﴾ (المائدة: ١٤٧). وقال تعمل كار يقبل لقوله تعالى: ﴿وَإِنما يَقْلُ الله من المتقرن ﴾ [المائدة: ٢٧]. وقوله: ﴿الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم ﴾ ومعدد: ١)..

وهذا ظاهر ولا يحبط الاعمال غير الكفر، لأن من مات على الإيمان فإنه لابد أن يعاخل الجنة ويخرج من النار إن دخلها ولو حبط عمله كله لم يدخل الحبة قط، ولأن الأعمال إنها يجملها ما يتافيها، ولا يتافي الأعمال مطلقاً إلا الكفر وهذا معروف من أصول المرا المنة.

نعم قد يبطل بعض الأعمال بوجود مايفسده كما قال تعالى: ﴿لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى [البقرة: ٢٦٤]. ولهذا لم يحبط الله الأعمال في كتابه إلا بالكفر.

فإذا ثبت أن رفع الصوت فرق صوت النبي والجهر أنه بالقول يخاف منه أن يكفر صاحبه وهو لا يشخر وبعود عمله بذلك وأن مظلة للذلك وسبب فيه ف من المعلوم أن ذلك لما يتغير أن المان لما يتغير أن المان يتغير له من المعلوم أن ذلك لما يتغير المان يق الصوت لما يتغير المان المن المان المناسبة المتعدد المتعدد كثر بطرين الأولى (١٠). أ. هـ.

### القول على الله بغير علم أساس البدع والشرك :

قلت: وهذه الأحاديث السالفة الذكر والآية الكريمة هي في أهل القبلة فيمن دان واستقام على الإسلام توضح في جلاء بمفهومها ومنطوقها أن العبد قد يتكلم بالكلمة أو

<sup>(1)</sup> الصارم المسلول ص٤٧.



يفعل فعلاً فيحبط عمله كله ويكون كافراً مباح الدم وهو لا يشعر ولهذا ينبغي على العبد أن لا يتكلم بكلمة حتى يعلم معناها ومآلها إلى رضوان من الله أو سخط منه سبحانه ولذلك حرم الله علينا أن نقول عليه ما لا نعلم .

قال ابن القيم: وأما والقول على الله بغير علم، . . . . فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إنماً، وهو أصل الشرك والكفر وعليه أسست البدع والضلالات فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم . . .

وأصل الشمرك والكفر: هو القول على أله بلا علم. فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معبوداً من دون أله يقربه إلى الله ويشغ له عنده ويقضي حاجته بواسطته كما تكون الوسائط عند الملوك. فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس. إذ القول على الله بلا علم فقد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله فهو أعم من الشرك، والشرك فرد من أداد.....

فذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس فلا تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة من البدع. وأنى بالتوبة منها: لمن لم يعلم أنها بدعة أو يظنها سنة فهو يدعو إليها ويحض عليها، فلا تنكشف لهذا ذنوبه التي تجب عليه التوبة منها إلا بتضلعه من السنة وكثرة اطلاعه عليها ودوام البحث عنها والتغيش عليها ولا ترى صاحب بدعة كذلك أبدأً ا<sup>(1</sup> . 1. هـ .

وأخرج البخاري في صحيحه. . . عن أيي هريرة سمع رسول الله ، ﷺ يقول: «إن العبد ليتكلم بالكلمة مايتين ما فيها يزل بها في النار أبعد مايين المشرق. . . . . وعن أيي هريرة عن النبي ،ﷺ قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالأ يوفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالأ يهوي بها في جهتم»

قال الحافظ: قوله (مايتين مافيها) أي: لا يتطلب معناها أي: لا يثبتها بفكره ولا يتأملها حتى يتثبت فيها فلا يقولها إلا إن ظهرت المصلحة في القول. . وقال الشيخ عزالدين بن عبدالسلام: هي الكلمة التي لا يعوف القائل حسنها من قبحها قال: فيحرم على الإنسان أن يتكلم بما لا يعرف حسنه من قبحه، قلت: وهذا الذي يجري على قاعدة مقدمة

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين جـ١ ص٣٧٨.



الواجب. وقال النووي: في هذا الحديث حث على حفظ اللسان فينبغي لمن أراد أن ينطق أن يتدبر مايقول قبل أن ينطق فإن ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا أمسك. . . .

قوله (لا يلقي لها بالأ) بالقاف في جميع الروايات أي: لا يتأملها بخاطره ولا يشكر في عاقبتها ولا يظن أنها تؤثر شيئاً وهو من نحو قوله تعالى: ﴿وتحسبونه هيئا وهو عند الله عظيم،

وقد وقع في حديث بلال بن الحارث العزني الذي أخرجه مالك وأصحاب السنن ومححه الترمذي وابن حبان والحاكم بلفظ وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله مايظن أن تبلغ ما بلغت يكتب ألله لمه بها رضواته إلى يوم القيامة، وقال في السخط مثل لذك . . . وأخرج الترمذي هذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق قال: وحدثني محمد ابن ابراهيم التيمي، بلفظ ولا يرى بها بأساً يهوي بها في النار سبعين خريفاً»". ا. هـ .

ابن ابراهيم التيمى، بلفظ الا يرى بها بأسأ يهوي بها في النار سبعين خريفاً ١٠٠٥ . ١ . هـ . قلقه مما سبق يعلم أنه ينبغي ويجب على العبد أن يتفحص معنى الكلمة ومآلها وإن يفر من الكلمة التي لا يعرف حنشها من قبحها ولنا جنيماً العبرة والعظة في الرجل الذي كان مجتهداً في عبادة الله ثم قال كلمة أويقت دنياه وآخرته.

قال صاحب كتاب الأحاديث القدسية أخرج أبو داود بسنده قال أبوهريرة - رضي الله عنه - سمعت رسول الله ، ﷺ، يقول: وكان رجلان من بني اسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب والأخر مجهد في العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الأخر على الذنب يقول أن ان أنه مجهد في العباد خلني وربي، أبضت علي رقبيا فقال: وأنه لا يغفر أنف لل أو لا يدخلك أنه البحبة. فقيض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال أي أنه أنه لهذا المجتهد: أكنت عالماً يري أو كنت على مافي يدني قادراً، وقال للمذنب: أذهب فادخل الجناء برحمتي، وقال للآخر: أذهبوا به إلى النارة. وقال وأصله في صحيح مسلم) قال المهردة والذي نفيه بيده لكلم بكلم بكلف كانه وأرضه.

قال الشارح: اويقت دنياه ناحبطت أعماله الصالحة التي كان يجتهد فيها لكفوه بذلك قال تمالى: ﴿ وَمِنْ يَكُفُر بِالإِيمان فقد حبط عمله. . . ﴾ . وأويقت آخرته فلم تبق لأعماله ثواباً ولا أجراً لذلك استحق أن يقال فيه (افعبوا به إلى النار) .

<sup>(</sup>١) فتح الباري ـ جـ ١١ كتاب الرقاق ص ٣١٨:٣١٤.



ويحتمل كما قال النووي: أن المراد اذهبوا به إلى النار مخلداً إذا كان قد صدر منه ولو بقلبه مايكون كفراً، ويحتمل: أن المراد اذهبرا به إلى النار يعذب فيها عذاب عصاة المؤمنين تطهيراً لهم من ذنويهم التي ارتكبوها لأن هذا اقتوف إثماً عظيماً وهو حكمه جازماً بان الف تعالى ـ لن يغفر لاخم العاصي ولا يدخله الجنة (١٠ . ١ . هـ.

قلت: فهذا العبد المجتهد في العبادة الذي يحب المعروف ويبغض المنكر ومن بغضه له أنكره ولم يبال بعلاقته بأخيه أن تتأثر المهم عنده الانتصار لحق الله غير أنه نطق بكلمة لم يدر كم بلغت من سخط الله ما بلغت أويقت عليه دنياه وآخرته فهل بعد هذه العظة من تعقق وها, بعد هذه المبرة من عبره.

اساً ل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظني والمسلمين من كلمة السوء وأن يختم لنا جميعاً بحسن العاقبة آمين.

### المبحث الثاني: صفة الخوارج وحكمهم.

الدليل الثاني: حديث الخوارج قال ابن تيمية قال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من عشرة، أوجه وهذه العشرة أخرجها مسلم في صحيحه موافقة لأحمد وروى البخاري منها عدة أوجه وروى أحاديثهم أهمل السنن والمسانيد من وجوه أخراً.. 1. هـ.

أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سلمة وعطاء بين يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري فسالاه عن الحرورية هل سمعت رسول الله ، على بالكرها؟ قال: لا أدري من الحرورية ولكتي سمعت رسول الله . كلى يقول: يخرج في هذه الأمة ولهم يقل منهاء قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم فيظرون القرآن لا يجارز حلوقهم أو حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمة فيظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة ما علق بها من اللامش شمى . . . .

ن على به الل الما اللي ١٠٠٠

وعن أبي سعيد الخدري قال: بينا تحن عند ر سول ألله ، ﷺ، وهو يقسم قسماً. آثاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يارسول أله ، ﷺ، اعدل، قال رسول أله ،ﷺ، : ووبلك من يعدل إن لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أعدل». فقال عمر بن

<sup>(</sup>١) كتاب الأحاديث القدسية جـ ١ ص٥٠: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) جـ٧ ص ٤٧٩ لمجموع الفتاوي.



ويقرؤن القرآن لا يباوار حتاجرهم، قال النووي: قال الفاضي أيه تاويلان أحذهما معناه: لا تفقهه قلوبهم ولا ينتفعون بما تلوا منه ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق إذ بهما تقطيع الحروف. والثاني معناه: لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يتقبل ١٩.هـ.

عمر براهم شرار خلق الله وقال: إنهم انطلقوا إلى أيات نزلت في الكفار فجعلوها على العؤمنين. عن علي ـ رضي الله عنه ـ قال: إذا حدثكم عن رسول الله ، 義، حديثاً فو الله لا

اخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة وإني سممت رسول الله ، ﷺ، يقول: وسيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأستان سفهاه الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم بمرقون من الدين

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي جـ٧ ص١٦٤: ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي جـ٧ ص١٥٩.



كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة(٧٠. ١.هـ.

### آفة الخوارج التأويل الفاسد:

قال الحافظ ٣٠: وكان يقال لهم القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير الموادمنه ويستبدون برأبهم ويتنظعون في الزهد والخشوع وغير ذلك . . . .

وقال في ص ٢٩٨ : وقال الغزالي في الوسيط تبعاً لغيره في حكم الخوارج وجهان : أحدهما أنه كحكم أهل الردة، والثاني: أنه كحكم أهل البغي، ورجم الرافعي الأول. . . . قوله (وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله الخ) وصله الطبري في مسند علي من تهذيب الآثار من طريق بكير بن عبدالله بن الأشج أنه سَأَل نافعاً كيف كان رأي ابن عمر فى الحـرورية؟ قال: كان يراهم شرار خلق الله انـطلقـوا إلى آيات الكفار فجعلوها في المؤمنين، قلت وسنده صحيح، وقد ثبت في الحديث الصحيح المرفوع عند مسلم من حديث أبي ذر في وصف الخوارج: «هم شرار الخلق والخليقة». وعند أحمد بسند جيد عن أنس مرفوعاً مثله وعند البزار من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: «ذكر رسول الله ،ﷺ، الخوارج فقال: هم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي». وسنده حسن وعند الطبراني من هذا الوجه مرفوعاً «هم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليقة» وفي حديث أبي سعيد عند أحمد «هم شر البرية». وفي رواية عبيدالله بن أبي رافع عن علي عند مسلم «من أبغض خلق الله إليه» وفي حديث عبدالله بن خباب يعني عن أبيه عند الطبراني «شر قتلى أظلتهم السماء وأقلتهم الأرض». وفي حديث أبي أمامة نحوه وعند أحمد وابن أبي شيبة من حديث أبي برزة مرفوعاً في ذكر الخوارج «شر الخلق والخليقة يقولها ثلاثاً» وعند ابن أبي شيبة من طريق عمير بن إسحاق عن أبي هريرة «هم شر الخلق» وهذا مما يؤيد قول من قال بكفرهم.

<sup>(</sup>١) راجع فتح الباري جـ١٦ ص٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) راجع فتح الباري جـ١٢ ص٢٩٦.

. . . . قولمه : ويموقون من الديور، في رواية أبي إسحاق عن سويد بن غفلة عند النسائي والطبري ويمرقون من الإسلام، وكذا في حديث ابن عمر في الباب. وفي رواية زيد بن وهب المشار إليها وحديث أبي بكرة في الطبري وعند النسائي من رواية طارق بن زياد عن علي ويمرقون من الحق، وليه تعقب على من فسر الدين هنا بالطاعة كما تقدمت الاحد من الدين الحق، وليه تعقب على من فسر الدين هنا بالطاعة كما تقدمت

ورد ومحورون و يعج ارده اي استعدى .
قوله ومحرون و يعج ارده اي استعدى .
قوله ومحراكم مع صلاتهم ، واد في رواية الرمري عن أبي سلمة كما في الباب بعده .
ورصيامكم مع صباعهم ، وفي رواية عاصم بن شميخ عن أبي سعيد وتحقرون أعمالكم مع أعمالهم، ووصف عاصم أصحاب نجدة الحروري بأنهم ويصوبون النهار ريقومون الليل ويأخذون الصدقات على السنه ، أخرجه الطبري وطله عنده من رواية يحي بن أبي كثير عن أبي سلمة. وفي رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنده وتبعيدون يحقر أحداكم صلاته وصيامهم عن مصالهم ، وفي رواية سلمة بن كهل عن أبي العلام عن أبي سعيد، وزاد في رواية الأسرد ابنا العلام عن أبي سلمة: ، ووأعمالكم مع أعصالهم، . وفي رواية سلمة بن كهل عن الإنهام شيئاً ،

<sup>(</sup>١) أمة الإجابة: أي: من استجاب للنبي ﷺ من قومه وأسلم فقط.

<sup>(</sup>٢) أمة الدعوة: أي: الأمة التي بُعث فيها النبي ﷺ فهي تشمل المسلمين والكافرين أيضاً.



أخرجه مسلم والطبراني . . . . وفي حديث ابن عباس عند الطبراني في قصة مناظرته للخرارج قال: وفاتيتهم ندخلت على قوم لم أر أشد احتهادا منهم أيديهم كأنها نقن الإبل ووجرههم معلمة من آثار السجوده وأخرج ابن أبي شبية عن ابن عباس أنه ذُكر وعته. الخراج واجتهادهم في العبادة فقال: ليسوا أشد اجتهاداً من الرهبانه.

سر مراح توادد إلى المربق على في رواية معبد بن سيرين عن أبي سعيد الآتية في آخر 
كتاب التوجيد ولا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى قوقه والرسة: فعيلة من الرمي والمراد: 
كتاب التوجيد ولا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى قوقه والرسة: فعيلة من الرمي والمراد: 
لهذا أسهم يتعشفون في الدين يعرقون مته الحديث أي: يخرجون من الإسلام بعنف 
كضروج السهم إذا رماء وم الم قوى الساعد فأصاب ماراء فقد منه بسرعة بحيث لا يعنف 
ينظم في السهم يعرف هل أصاب أو أخطأ فإذا النسس الرامي سهمه وجده ولم يجد الذي رماه 
فينظر في السهم يعرف هل أصاب أو أخطأ فإذا النس الرامي سهمه وتبده ولم يجد الذي رماه 
أنه لم يصبه والغرض أنه أصاب. وإلى ذلك أشاريقوله وسيق القرض واللمم أي: جاوزهما 
ولم يتملق قومه شهما شيء بل خرجا يعده وقد تقدم شرح القذذ في علامات النبوة. ووقع في 
رواية بملى في ضرعة عن أبي سعيد عند مسلم فضرب النبي ، ﷺ لهم مثلاً الرجل يرمي الرسة، 
الحديث.

وفي رواية أيي المتوكل الناجي عن أيي سعيد عند الطبري ومثلهم كمثل رجل رمى رمية تنوخى السهم حيث وقع فأخذه فنظر إلى فوقه فلم يربه دسماً ولا هماً. لم يتملق به شيء من الدسم والدم، كذلك هؤلاء لم يتطفوا بشيء من الإسلام. وعنده في رواية عاصم بن شبخة المعجمة وسكون الديم بمدها معجمة بعد قوله من الرسية ديذهب السهم فيظره في التصل فلا يرى شيئا من الفرت والمم، الحديث وفيه ويتركون الإسلام وراء ظهورهم، و وجعل بديه وراء ظهرو وفي رواية أبي إسحاق مرلى بني هاشم عن أبي سعيد في أشيا الحديث الديملقون من الدين بشيء كما لا يتعلق بلك السهم. أخرجه الطبري وفي حديث أسر عن أبي سعيد عند أحمد وأبي داود والطبري ولا يوجمون إلى الإسلام حتى يرتد السهم إلى فوقه، وجاء عن ابن عباس عند الطبري وأوله في ابن ماجة بسياق اوضح من هذا ولفظه وسيخرج قوم من الإسلام خروج السهم من الرمية عرضت للرجال فرموها فائمرق سهم أحدهم منها فخرج فأناه فظر إليه فؤاه هو لم يتعلق بنصله من الدم شيء ثم نظر إلى الفذذ فلم يره تعلق من اللم بشيء فقال: إن كنت أصبت فإن بالريش والفوق شيئا من الله عنظر فلم ير شيئاً تعلق بالريش والفوق قال: كفلك يخرجون من الإسلام. وفي رواية بلال بن بقطر عن أبي بكرة وبأتهم الشيطان من قبل دينهم». وللحميدي وابن أبي معر في مستديهما من طريق أبي بكر مولى الانصار عن علي وإن ناساً يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرعية شرلا يمودون فيه أبداً،

رمي ص ٣١٣ قوله (قال فنزلت فيه) في رواية السرخسى (فيهم). قوله: ﴿وَمِنْهُم مَنْ يَلْمِزُكُ فِي الصِدقات﴾. . . . وله شاهد من حديث ابن مسعود

# حكم النوارج :

قال (أي الطبري) وفيه أنه لا يجوز قتال الخوارج وقتلهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم بدعائهم إلى الرجوع إلى الحق والإعدار إليهم. وإلى ذلك أشار البخاري في الترجمة بالأية المذكورة فيها، واستدل به لمن قال يتكفير الخوارج، وهو مقتضى صنيع البخاري حيث فرنهم بالملحدين وأفرد عنهم المتاولين بترجمة وبذلك صرح القاضي أبوبكر بن العربي شرح الترجدي فقال: الصحيح أنهم كفار لقول التي ، ﷺ: يومرقون من الإسلام، ولقوله: «المقتلمم قتل عاده، وفي لقط أهدوه، وكل منهما أينا هلك بالكفر ويقوله هم وشر

البرية. وله شاهد من حديث جابر أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات.



الخاتي، ولا يوصف بذلك إلا الكفار ولقوله وإنهم أبغض الخاتي إلى الله تعالى، ولُحكمهم على كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد في النار الككاور هم أحق بالإسم منهم، وممن يجيح إلى ذلك من أثمة المتأخرين الشيخ تفي الدين السيكي فقال في فناويه: احتج من كفر الخواج وخلاة الروافض بتكفيرهم المحاجلة لتصمية كالذ: واحتج من لم يكفرهم بأن الحكيم بتكفيرهم ببتدعي تقدم علمهم بالشهادة المذكورة علماً قطعياً، وفيه نظر لأنا تعلم الحكيم بتكفيرهم المعابدة على المتعابدة المتحدد المتعابدة الإسلام والمتعابدة المتعابدة المتعابدة المتعابدة الإسلام المتعابدة المتعابدة المتعابدة المتعابدة الإسلام المتعابدة على تتكنير فاعل ذلك تلنا وهذه الأخيار الواردة في حق مؤلاء إلى المتعابدة المتعابدة الإسلام المتعابدة المتعابدة الإسلام المتعابدة المتعابدة

قال الحافظ: ومن جحع إلى بعض هذا البحث الطبري في تهذيبه، فقال بعد أن سرد احاديث الباب: فيه الرد على قول من قال لا يخرج أحد من الإسلام من أهل الشبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه عالماً فإنه مبطل لقوله في الحديث ويقولون الحق ويقر قون المعلم ولا يتعلقون منه بشيء، وبن المعلم أنهم لم الحق استحلال دما، الصلمين وأموالهم إلا يخطأ سهم فيما تألوو من أي القرآن على غير الميارة منه. ثم أضرح بسند صحيح عن ابن عباس وقكر عنده الخوارج وبايلقون عند قرآءة المراور الأمر بقتلهم من حديث ابن مسعود: ولا يحل قتل امرىء مسلم إلا باحدى ثلاث، وفيه عم ما تقدم من حديث ابن مسعود: ولا يحل قتل امرىء مسلم إلا باحدى ثلاث، وفيه المشلل التولي في والفجهم يؤيد القول المتحدور المشلل المشلول المشلل المشلل المشلول عنه على معيد يعني الأتي في والناب الذي يليه فإن ظاهر مقصوده أنهم المدكور في حديث أي مسعيد يعني الأتي في الباب الذي يليه فإن ظاهر مقصوده أنهم



خرجوا من الإسلام ولم يتعلقوا منه بشيء كما خرج السهم من الرمية لسرعته وقوة راميه بحيث لم يتعلق من الرمية بشيء، وقد أشار إلى ذلك بقوله «سبق الفرث الدم». وقال صاحب الشفاء فيه: وكذا نقطع بكفر كل من قال قولاً يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة، وحكاه صاحب «الروضة» في كتاب الردة عنه وأقره. وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام، وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك. وقال الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم وأنهم لا يكفرون ماداموا مستمسكين بأصل الإسلام. وقال عياض: كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالًا عند المتكلمين من غيرها حتى سأل الفقيه عبدالحق الإمام أبا المعالي عنها فاعتذر بأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم عنها عظيم في الدين، قال: وقد توقف قبله القاضي أبوبكر الباقلاني وقال: لم يصرح القوم بالكفر وإنما قالوا أقوالًا تؤدي إلى الكفـر. وقــال الغـزالي في كتاب «التفرقة بين الإيمان والزندقة» والذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ماوجد إليه سبيلًا فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأ والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد. ومما احتج به من لم يكفرهم قوله في ثالث أحاديث الباب بعد وصفهم بالمروق من الدين (كمروق السهم فينظر الرامي إلى سهمه) إلى إن قال «فيتماري في الفوقة هل علق بها شيء» قال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين عن جملة المسلمين لقوله (يتمارى في الفوق) لأن التماري من الشك وإذ وقع الشك في ذلك لم يقطع عليهم بالخروج منَّ الإسلام، لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقيَّن لم يخرج منه إلا بيقين قال: وقد سئل على عن أهل النهر هل كفروا؟ فقال: من الكفر فروا. قلت: وهذا إن ثبت عن على حمل على أنه لم يكن اطلع على معتقدهم الذي أوجب تكفيرهم عند من كفرهم، وفي احتجاجه بقوله «يتمارى في الفوق» نظر فإن في بعض طرق الحديث المذكور كما تقدمت الإشارة إليه وكما سيأتي «لم يعلق منه بشيء، وفي بعضها «سبق الفرث والدم» وطريق الجمع بينهما أنه تردد هل في الفوق شيء أولا ثم تحقق أنه لم يعلق بالسهم ولا بشيء منه من الرمي بشيء، ويمكن أن يحمل الاختلاف فيه على اختلاف أشخاص منهم، ويكون في قوله ويتمارى، إشارة إلى أن بعضهم قد يبقى معه من الإسلام شيء. قال القرطبي في «المفهم، والقول بتكفيرهم اظهر في الحديث قال: فعلى القول بتكفيرهم يقاتلون ويشالون ويتسى أسرالهم وهو قول طائفة من أهل العديث في أموال الخوارج وعلى القول بعدم تكفيرهم يسلك بهم مسلك أهل البغي إذا شاؤ العصا وضعوا الحرب قاما من استسر منهم ببدعة فإذا ظهر عليه هل يقتل بعد الاستنابة أو لا يقتل بل يجتهد في رد بدعته ا اختلف فيه بحسب الاختلاف في تكفيرهم. قال: وباب التكفير باب خطو ولا نعدل بالسلامة سنةًا...

وفيه أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه ومن غير أن يختار ديناً على دين الإسلام وأن الخرارج شر الفرق المبتدعة من الأمة المحمدية ومن اليهود والنصاري. قلت: والأخبرمني على الفول بتكفيرهم مطلقاً". 1. هـ.

قلق، فهذا النص القطعي البرت القري الدلالة في أناس من الأمة شديدي الاجتهاد في أناس من الأمة شديدي الاجتهاد في السادة وصلوا لمدرجة إذا صلى الصحابي بجوار أحدهم حقر صلاته مع صلاته وقراءته مع قراء المجاهدون الذين مع قراء من القراء المجاهدون الذين كانوا يجاهدون مع علي \_ رضي الله عنه منه الشراء المعظمة من المدادة يقرون القرآن يحسبونه لهم ومو عليهم بل وقعوا في أمر جلل جد تحلير وأقهم الجهل والتأويل القاسد غير المستساخ .

قال ابن كثير في حقهم: وقلت: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم فسيحان من نوع خلقه كما أراد وسيق في قدره العظيم. وما أحسن ماقال بعض السلف في الخوارج: أنهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿قَلَ هَلَ تَنْبَكُمُ بِالأَخْسِرِينَ أَعْمَالًا - إلى قوله تعالى - قلا نقيم له يوم القيامة وزنائي.

والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال.... فخرجوا (أي لمحاربة المسلمين) من بين الآباء والأمهات والأخوال والخالات وفارقوا

<sup>(</sup>۱) فتح الباري جـ۱۲ ص ۲۱۳: ۳۱۳ ـ باب الردة.

سائر القرابات يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر برضي رب الأرض والمسموات، ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر المويقات والمطائم والخطيئات وأنه مما زيه لهم إيليس الشيطان الرجيم المطرود عن السموات الذي نصب العداوة لابينا أدم ثم لذريه مادامت أرواحهم في أجسادهم مترددات والله المسئول أن يعصمنا منه بحوله وقوته إنه مجيب الدعوات. وقد تدارك جماعة من الناس بعض أولادهم وإخرائهم فردوهم وأنيوهم ووبخوم فنتهم من استعر على الاستقامة ونهم من قر بعد ذلك فلحق بالخوارج، فخط. إلى يوم القيامة، وذهب الباقون إلى ذلك الموضع ووافي إليه من كانوا كبوا إليه من أهل البصرة وغيرها واجمع الجميع بالنهووان وصارت لهم شوكة ونعة وهم جند مستقلون وفيهم منهم بنار. والله المستغاناك، 1. هـ. المناس عائم بنار، ولا يطمع في أن يؤخذ منهم بنار. والله المستغاناك، 1. هـ. الا يصطلى لهم بنار، ولا يطمع في أن يؤخذ

قال ابن تيمية: فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين: في مذهب مالك وأحمد وفي مذهب الشافعي أيضاً نزاع في كفرهم(٢٠.١.هـ.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية جـ٧ ص٢٨٦: ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) جـ ٢٨ ص١٨٥ لمجموع الفتاوي.

#### الأدلة على كفر الخوارج :

قلده ، وقد قطع كثير من أثمة المحقين بكفرهم كأمثال إمام المحدثين البخاري وشيخ المفسرين الطبري والسبكي وأي بكر بن العربي والرافعي وقال القرطي: إن القول بتكفيرهم أظهر في الحديث وظاهر الرواية عن أي سعيد أنه يرى كفرهم، وهو قول مشهور في مذهب بالك وأحدد الانشاعي ودلالة انتصوص تؤيد هذا القول وتنصره و والأولق الأخوس من العلماء كل عجم تمادها والمساعد و الاحتجاد أو المساعد على عدم تمادها كفيرهم لأنهم متحسكون : بأصل الإسلام كأبي سليمان الخطابي لأن نفض أصل الدين لا خلاف في خروج صاحبه من الدين لأن حكم الإسلام ثيات بما يقرأض وجوده أي: أصل الدين لا لدين لا فؤاذ تفضه حكم برديم بلا خلاف في في المناعدة على الدين لا تحديد فإذا تفضه حكم برديم بلا خلاف في المؤاذ تفضه حكم برديم بلا خلاف وقد تعديد بالاختلاف وهونه بـ يقشل الله ومونه بـ المناطقة المناطقة على الدين لا تحديد المناطقة على المناط

وار نقصه خجم برده بلا خراف وقد نقدم هذا من طيل يفضل أنه وطوره ... وقد استمدل العلماء في هذا المقام بقول النبي ، 震، ويشارون في الفوق. وأجاب الحافظ على هذا: بأنه جاءت روايات أخرى تقول لم يتعلق منه بشيء ووسيق الفرت والدم، ويجمع بنهما أنه كان في باديء الأمر وجد التماري لكن بعد تدقيق النظر تبقن الناظر بأنه لم بطلق بشيء.

وكذلك استناول ببعض الروايات التي جاء فيها دمن هذه الأمة، وأجاب الحافظ: أن رواية (في هذه الأمة) يقصد بها: أمة الإجابة ورواية (من هذه الأمة) المقصود بها: أمة الدعوة. أو أن يكون (من هذه الأمة) باعتبار ما سبق.

. وكذلك تأويل العلماء لقول النبي ، ﷺ، ويعرقون من الإسلام، أن المقصود به الطاعة للإمام. فهذا التأويل ترده رواية (بعرقون من الدين).

وكذلك احتجاجهم بقول على \_ رضي الله عنه \_ عندما سُئل عن الخوارج فقال هم من الكفر فروا.

فالجواب كما قال الحافظ: إنه إن ثبت هذا عن علي فيحمل على أنه لم يطلع على كفرهم . أو أنه قال هذا في باديء أمرهم وقبل أن يكفروا الأمة بأسرها.

والتأويل لا يصح إلا بصارف أو قرينة تخرجنا عن المعنى الظاهري للنص وليس ثمُّ صارف في الروايات بل قد جاءت تثبت وتؤكد المعنى الظاهر كقوله ، ﷺ ، : «يخرج في هذه الأمة، و ويمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، و دسبق الفرت واللهم، و ويفرؤن القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم،. ومعلوم أن القرآن حجة للمسلمين لاعليهم، والصلاة لا تقبل من الكفار، أو لتخلف شرط من شروطها، أو ركن، أو فعل ناقض وليس ثم من ذلك شيء قتلم يتن إلا الكفر وقوله، فيه د يوخرجون من اللمين كما يتخرج السهم من الرمية ثم لا يعوون فيه، ومعلوم أنهم لو كانوا فيه فمنا العقصود يقوله ، فيه، الم يعوون فيه؛ وقوله: ولا يجاوز إيمانهم حتاجرهم، فيها أنص في أن القلب عري عن الإيمان ومعلوم أن إيمان القلب شرط في صحة الإسلام لا يُتفع إلا بد للنجاة من علي عن الإيمان ومعلوم أن إيمان القلب شرط في صحة الإسلام لا يُتفع إلا بد للنجاة من أشي، و دشر البرية، و وقوله ، فيه، : هم شر الخالق والخليقة، و وشرار أمي يقتلهم خيار الربق، و دشر البرية، و ومن أبغض خلق الله إليه، و دشر قتلى أظلتهم السماء وأقلتهم الرض».

فإن هذه الروايات ظاهرة بينة في كفرهم فكونهم شر خلق الله ومن أيغض خلق الله إليه وشر قتلي أظلتهم السماء وأقلتهم الارض فمن المعلوم بيقين أن هذه الصفة لا تكون إلا للكافرين

فإن قبل إن هذه الروايات مطلقة وتحمل على مقيداتها من الروايات التي تقول وشراط امتي، فتحمل على أنهم شرار المسلمين أقول وبالله التوفيق.

اسي المتحل على الهم سرار المسلمين الدول والله التولين.
إنه من المعلوم بالاضطرار من الشريعة أن جماعات من الأمة وقعت في الشرك والرفة
والرجوع إلى دين الأباء وهم الممترون فيقرله تعالى: ﴿ وَالْحَمْرَمُ بِعَدْ إِلَيْنَاتُكُمْ ﴾. وقوله تعالى:
﴿لا تعتفروا قد كفرتم بعد إيمانكم﴾. وقوله: ﴿ والتعلق من يتبع الرسول معن يتقلب على
عقيبه ﴾. وكذلك الحديث الذي في البخاري ولا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات تساه
دوس على ذي الخلصة (من . فال المحافظ فراحمله وأحمد من حديث توبان : ولا تقوم
الساعة حمد تمت قبائل من أمني بالمشركين وحق تعبد قبائل من الإنان (١٥٠٠) . هـ الحافظة من حدد الكافقة من هذا الأقداد المناسكة وهذا الأقداد . حدد الكافقة من حدد الكافقة من حدد المناسكة من حداد الأقداد . حدد الكافقة من حدد الكافقة من حداد الكافقة المناسكة عداد الكافقة من حداد الكافقة من حداد الكافقة من حدد الكافقة من حداد الكافقة من حداد الكافقة مناسكة من حداد الكافقة الكافقة من حداد الكافقة من ح

المساحة حمى منحل بينان من المي بالمسريين وصلى تعبد جائل من الهي أو وان ١٠١١ هـ.. وهذا الحديث مما يؤكد صحة جمع الحافظ ـ رحمه الله ـ بين روايتين ومن هذه الأمة، و وفي هذه الأمة، أن رواية ومن هذه الأمة، تطلق وإما يراد بها باعتبار ما قد سلف أو أنهم من

<sup>(</sup>١) راجع فتح الباري جـ١٣ ص٨٢.

<sup>(</sup>٢) راجع فتح الباري ح ١٣ - ١٥

أسة الدعبوة وليسوا من أمة الإجابة لأن النبي ، كلله ) قال: • حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، فهم من الأمة أي: «أمة الإجابة» قبل لحوقهم وليسوا منها بعد اللحوق، وهم من: أمة الدعوة قبل وبعد اللحوق، وكذلك أيضاً ما وقع من ردة في العرب بعد موت النبي ـ

فهما تقدم نعلم بيقين أن من الأمة من ارتكست وارتدت عن دينها ولحقت بالمشركين، فكون الخوارج شرار الأمة وأبغضهم إلى الله يدل أيضاً على كفرهم.

وقوله ، 叢، «لاتقلنهم قتل عاده وفي رواية «ثمود» وكل منهما مات وهلك على الكفر ومن أجله، وقوله ـ 繼 ـ : «لا يرجعون إلى الإسلام حتى يرتد السهم إلى فوقه».

روق راوي الحديث فنزلت اديء وي ورواية السرخسي فقيهم، ﴿وَوَهَهِم مَن يلمِزِكُ فَي السِّحَسَةِ وَقَيْهِم، ﴿وَوَهَهُم مَن يلمِزِكُ فَي السَّعَلَيْنَ عَلَى قسمة النبي ، ﷺ، ارتد بذلك والاية نوات في عيناً وفي شيعته لانهم من جنسه في الكفر ولذلك جاءت الرواية التي رواها السرخسي فقيهم، فياله من فقته أبي صعيد ـ رضي الله عنه ـ وهذا مما يؤكد أنه كان يرى كفر لاحظاله إياهم تحت حكم الأية لإستواءهم مع أصل خروجهم في الخويصرة في كفر والكفر والوادة.

ويدل على هذا مارواه الإمام أحمد وأبوداود عنه ٣٠٠ م. . . . فرأيت ٣٠ أبا سعيد بعد ماكبر ويديه ترتعش ، ويقول : قتالهم عندى أحل من قتال عدتهم من الترك» ٣٠.

وكذلك أيضاً يؤيد كفرهم المثل المضروب لهم من مروق السهم من الرمية لسرعة راميه دون التعلق منها بشيء في أي جزء من أجزاته بل سبق الفرث والدم وكذلك هم يموقون من الذير، دون التعلق منه بشيء ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه .

## علة تكفير الخوارج :

وآفة القوم التي أوقعتهم في الكفر وعلة ذلك هي : ـ والله تعالى أعلم ـ تكفيرهم للصحابة

<sup>(</sup>١) أي: عن أحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>٢) أي: عاصم بن شميخ راوي هذا الأثر.

<sup>(</sup>٣) راجع البداية والنهاية جـ٧ ص٢٩٩.

لأن هذا يقتضي الطعن فيما نقلوه من القرآن والسنة فإن الفاسق شهادته مردودة فما بالنا بالكافير.

قال أبوبكر بن العربي في قوله تعالى : ﴿ . . إن جاءكم فاسق بنياً فتينوا . . ﴾ . . .أ المسألة الثانية : ـ من ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعاً لأن الخبر أمانة والفسق قرينة تطلعا (° . ا . هـ .

. وكذلك أيضاً يستازم تكفيرهم للصحابة تكذيب القرآن الذي أخبر بعدالنهم وخيرتهم في ا اكثر من آية ، وكذلك تزائر ثناء النبي ، 憲 عليهم والشهادة لإعيان منهم بالجنة ، والأخبار ا لا يدخلها السنخ بخلاف الأوامر وأخطر ذلك على الأطلاق أن تكثيرهم للصحابة يستازم المهر، فيها نظره من القرآن والسنة .

قال الفاضي عياض : وفذلك نقطع بتكفير كل قاتل قال قولًا: يتوصل به إلى تضليل الأمام وكذلك نقطع بتكفير كل قاتل قولا . يقوسل به إلى تضليل الأمة بتكفير جميع الامة بعد النبي ، علام الأمة بتكفير جميع الامة بعد النبي ، علام الذي مطاب وقولاء قد تكروا من وجوه لأنهم إيطاب الشريعة بأسرها إذ قد انقطع تقلها ونقل القرآن إذ ناقلوه كفرة في زعمهم وإلى هذا والله أعلم اشار مالك في أحد قوليه بقتل من كفر الصحابة ١١٦، هـ.

### العبحث الثالث: التغيظ من الصحابة داالة على كفر صاحبه :

قال القرطي في قوله تعالى: ﴿ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار)» [النج: ٢٩]. الخامسة: روى أبو عروة الزبيري من ولد الزبير: كنا عند مالك بن أنس فذكروا رجلًا نص أصحاب صل الله. ﷺ فقاً مالك هذه الآلة: ﴿ همجد مسل الله والله: معمه

يتنقص أصحاب رسول الله ـ ﷺ ـ نفراً مالك هذه الآية : ﴿محمد رسول الله والذين معه ﴾ ـ ! حتى بلغ ﴿يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار﴾ ـ نقال مالك: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله ،ﷺ، فقد أصابته هذه الآية: ذكره الخطيب أبوبكر. إ قلت: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله. فمن نقص واحداً منهم أو

طعن عليه في روايته فقد رد على الله ـ رب العالمين ـ وأبطل شرائع المسلمين قال الله ـ

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن جـ ٤ ص ١٧١٥.

 <sup>(</sup>۲) كتاب الشفاء بشرح نور الدين القارى - مطبعة المدني جــ ٥ ص ٤٢٨ : ٢٨٠ .

تالى .. : ﴿ ومحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ﴾ . الآية رقال : ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يسايمولك تحت الشجرة ﴾ . [لى غير ذلك من الآي التي تضمت الثناء عليهم والشهادة لهم بالصدق والفلاح قال الله ـ تعالى .. : ﴿ ورجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ﴿ وقال ﴿ لله لفلا ولا الله عليه ﴿ وقال و للفلاء أو الله على المفلحون ﴾ . وهذا على علمه علمه تبارك وتعالى بحالهم وبال أمرهم (ثم ذكر أحاديث في ملحهم رضي الله عنهم جميع والمحالة والمفالة والله عنه المفلحون ﴾ . وهذا يحلى المنافق على منافق المنافقة التا الصحيحين البخاري ومسلم وغيرهما فهم ممن مدحهم الله ورصفهم وأثني عليهم ووعدهم معفرة وأجرا طفياً منافق على رسول الله يكافئ المنافقة على المنافق على رسول الله يكافئ المنافقة المنافقة على رسول الله يكافئ المنافقة التاسيدة عن المشرية عن الشريعة المنافقة على المنافق على رسول الله يكافؤ على المنافق على رسول الله يكافئ المنافقة المنافقة على المنافق على رسول الله يكافؤ على المنافق على المنافق على المنافقة على الم

وقال ابن كثير ﴿فانستوى على سوقه يعجب الزراع﴾. أي: فكذلك أصحاب رسول الله ، ﷺ، آزروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء مع الزرع ﴿ليغيظ بهم الكفار﴾.

ومن هذه الآية انشزع الإمام مالك رحمه الله في رَواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ قال: لأنهم يغيظونهم ومن غاظ الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ فهدو كافر لهذه الآية ووافقه طائقة من العلماء على ذلك والاحاديث في فضائل الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ والنهي عن التعرض بمساءة كثيرة ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنهم . ا. هـ .

وقال البغوي: ﴿لِيغيظ بهم الكفار﴾ أي: إنما كثرهم وقواهم ليكونوا غيظاً للكافرين. قال مالك بن أنس: من أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب رسول الله ،歲، فقد أصابته هذه الآية. ا.هـ.

وقال الإمام الطبري: وقوله ﴿يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار﴾ يقول تعالى ذكره:



يعجب هذا الزرع الذي استغلظ فاستوى على سوقه في تمامه وحسن نباته ويلوغه وانتهائه الذين زرعود وليفيظ بهم الكفاره، يقول: فكذلك هل محمد، ﷺ وأصحابه واجتماع عددهم حتى كثروا ونموا وغلظ أمرهم كهذا الزرع وصف جل ثناؤه صفته ثم قال ليغيظ بهم الكفار ا. هـ.

وقال ابن تبيية (() في الصارم ص ٤٠٥ وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوقة وغيرهم بقتل من الله الصحابة وكفر الرافضة قال محمد بن يوسف الفريائي وسئل عمل وغيرهم بقتل من سب الصحابة وكفر الرافضة عالى محمد بن يوسف الفريائي وسئل عمل شتم أبابكر قال: كافر، قبل: فيصلى عليه؟ قال: لا رساله: كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا أها؟ قال: لا تصدوباً نبع لن إلى الإا أهاك فيحة الرافضي بيوسن: لو أن يهونياً فيح شائة وفيح رافضي لاكتف ذيحة اليهوني، ولم أكل ذيبعة الرافضي لا توكل ذيبحة الوراض والدونش والدرية كما لا توكل ذيبحة المرتدم عالم المرتد، وأهل اللهة يتم يتم ونوخف شعبة المرتد، وأهل اللهة يتم يتم ونوخف شعبة المجزئية، وكذلك قال عبدالله بن إدريس من أعيان أشائة يتم لرافة الكونة إلى رافضي مثفعة لا لمسلم.

وقال في ص ٥ • ٥ وصرح جماعات من أصحابنا: بكفر الخوارج المعتقدين: البراة من على وعثمان، وبكفر الرافضة المعتقدين: لسب جميع الصحابة الذين كفروا الصحابة به قد مديده.

وفسقوهم وسبوهم. وقال أبوبكر عبدالعزيز في المقنع: فأما الرافضي فإن كان يسب فقد كفر فلا يزوج

ولفظ بعضهم وهو الذي نصره الفاضي أبو يعلي: أنه إن سبهم سبأ يقدح في دينهم وعدالتهلم كفر بذلك، وإن سبهم سبأ لا يقدح مثل أن يسب أبا أحدهم أو يسبه سبأ يقصد به غيظه ونحو ذلك لـ لم يكفر.

قال أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يشتم عنمان: هذا زندقة، وقال في روالة المورزي: من شتم أبالكروعمو رعائشة ما أراه على الإسلام، قال القاضي أبو يعلي: فقذ إطلق القول فيه أنه يكفر بسبه لأحد من الصحابة وتوقف في رواية عبدالله وأبي طالب عن قتله وكمال الحد وإيجاب التعزير يقضي أنه لم يحكم بكفره قال: فيحتمل أن يحمل قوله

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول ص٤٠٥.

وماأواه على الإسلام، إذا استحل سبهم بأنه يكفر بلا خلاف، ويحمل إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك، بل فعله مع اعتقاده لتحريمه كمن بأتي المعاصي قال: ويحتمل قوله وما أزاء على الإسلام، على سب يطعن في عدالتهم نحو قوله: ظلموا وقسقوا بعد الشي . يقد ، وأخذوا الأمر بغر على سب يطعن في يعدالتهم نحو قوله: ظلموا وقسقوا بعد الشي نحو قديد كان فيهم قلة علم وقلة معرفة بالسياسة والشجاعة وكان فيهم شع ومجمة للدنيا يكفر والثانية يفسق.

وعلى هذا استقر قول القاضي وغيره حكوا في تكفيرهم روايتين قال القاضي: ومن قذف عائشة \_رضى الله عنها \_ بما برأها الله منه كفر بلا خلاف .

ونحن نرتب الكلام في فصلين أحدهما: في سبهم مطلقاً. والثاني: في تفصيل أحكام الساب (وأخذ يسرد حجج الفريقين القائلين بالتخفير والفائلين بالعصيان دون الكفر) وقال في ص ١٢٥ وأما من قال «يقتل الساب» أو قال «يكفر، فلهم دلالات احتجوا بها:

منها قوله تعالى (همحمد رسول الله \_ إلى قوله \_ ليفيظ بهم الكفار). فلا بد أن يغيظ بهم الكفار، وإذا كان الكفار يغاظون بهم، فعن غيظ بهم فقد شارك الكفار فيما أذلهم الله به وأخزاهم وكبتهم على كفرهم. ولا يشارك الكفار في غيظهم الذي كبتوا به جزاء لكفرهم إلا كافر، لأن المؤمن لا يكبت جزاء للكفر يوضح ذلك قوله تعالى: ﴿ليفيظ بهم الكفار﴾.

تعليق للحكم بوصف مشتق مناسب لأن الكفر مناسب لأن يفاظ صاحبه فإذا كان هو الموجب لأن يفيظ الله صاحبه بأصحاب محمد، فمن غاظه الله بأصحاب محمد فقد وجد في حقه موجب ذلك وهو الكفر . . . .

ومن ذلك ما خرجاه في الصحيحين عن أنس أن النبي ، ﷺ، قال: «آيه الإيمان حب الأنصار وآيه الثقاق بغض الأنصار». وفي لفظة قال في الأنصار «لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق». . . .

ولمسلم عن أبي هربرة عن النبي ، ﷺ، قال: الا يبغض الأنصبار رجل آمن بالله واليوم الأخرى. وروى مسلم في صحيحه أيضاً عن أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ، ﷺ، قال: الا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الأخرى. فمن سبهم فقد زاد على



بغضهم فيجب أن يكون منافقاً لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر\_ إلى أن قال\_ في ص ١٨. ١٥: ١٩.

فصل في تفصيل القول فيهم. أما من افترن بسبه دعوى أن علياً إله أو أنه كان النبي وإنما غلط جبرائيل في الرسالة فهذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره.

وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت أو زعم أن له تأويلات باطنة نظ الأعمال المشه وعة ونحد ذلك وهالاء بسمون: القرامطة والناطنية ومنهم التناسيخية

تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك وهؤلاء يسمون: القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية وهؤلاء لا خلاف في كفرهم .

وأما من سبهم سبأً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك فهذا هو الذي يستحق التاديب والتعزير ولا

نحكم بكفره بمجرد ذلك وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم. وأما من لعن وقبح مطلقاً فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن

الاعتقاد.

وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتداو بعد رسول الله ، ﷺ ، إلا نقراً قليلاً لا يبلغون بفعة على المنافق وأن هذه المثالة أن نقلة الكتاب والسنة كفائر أو فساق وأن هذه الأمالة أن نقلة الكتاب والسنة كفائر أو فساق وأن هذه الأم المنافق أن نقلة الكتاب والسنة كفائر أو فساق والمنافق المنافق المنافق أن المنافق المنافق

قلت، فمن هذه النقول المستفيضة ـ بفضل الله وعونه ـ ثبت أن سب الصحابة سبأ يقدح في دينهم أو عدالتهم بوصفهم أنهم كفارٌ أو فساق أن مثل هذا كفره متعين، بل هو

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول ص٤٠٥: ١٩٥.



مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، لأن مضمون هذه المقالة الطعن: فيما نقلوه وتكذيب القرآن لكثير من آياته التي تشي عليهم وتمدحهم، وأن الشرع جعل الغيظ للصحابة مرضوان الله تعالى عليهم علامة على كفر صابح وهو وصف مشتق مناسب يصلح لأن يكون: علمة المحكم ومن المعلوم أن الخوارج كفروا علياً ومعارية ومن والأهما.

نخلص من هذا الحديث (أي: حديث الخوارج) كما قال إمام المفسرين على الإطلاق الإمام الطبري: فيه الرد على قول من قال لا يخرج أحد من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه عالماً فإنه مبطل لقوله في الحديث: ويقولون الحق ويغرون القرآن ويمرقون من الإسلام ولا يتعلقون منه بشميء.

وكما قال الحافظ وفيه أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه ومن غير أن يختار ديناً على الإسلام وهو مبنى على القول بتكفيرهم مطلقاً.

وبهذا يعلم أن هذه القاعدة التي تحدث عنها الحافظ راسخة عند كل من رأى تكفيرهم، مع أن هذا لم يمس أصل الدين فعا الحكم إذا كان يمس أصل الدين؟ وهل يجرة أحد أن يقول: أن الصحابي الجليل أباسجد الخدري وإمام المحدثين: البخاري وإمام المفسرين الطبري والقاضي أبابكر بن العربي والسبكي والرافعي وغيرهم مبتدعون؟ لإنهم حكموا يكفر الخوارج ولم يعذروهم بالجهل والخفاة والثاويل.

# المبحث الرابع: فرق القدرية وحكمها.

# الدليل الثالث: (محيث القدرية):

أخرج مسلم في صحيحه عن يحيى بن يعمر قال: (كان أول من تكلم في القدر في المسرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبدالرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا أو لمينا أحداث أصحاب رسول ألله . إلى في الناء عما يقول هؤلا في القدر فوقق لنا عبدالله بن عمر بن الخطاب . . . فقلت: يا أبا عبدالرحمن إنه قد ظهر قبلنا نامى يقرون القرآن ويتقر من شأتهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أشف. قال فإذا لقيت أولئك فأخيرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني والذي يحلف به عبدالله بن عمر لو أن خدهم شل أحد ذهباً فانفقه ماقبل ألله منه حتى يؤمن بالقدر) (ثم حدث بحديث إلى الإلمان)



قال النووي: قال القاضي عياض: ورأيت بعضهم قال فيه: يتقعرون بالعين وفسره بأنهم يطلبون قعره أي: غامضه وضفيه ومنه تقعر في كلامه إذا جاه بالغريب منه. وفي رواية أبي بعلى الموصلى يتفقهون بزيادة الهاء وهو ظاهر قوله (وذكر من شأنهم). . . .

يعني: وذكر ابن يعمر من حال هؤلاء ووصفهم بالفضيلة في العلم والاجتهاد في تحصله الاعتناء به

قوله (يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنّف) هو بضم الهمزة والنون أي: مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله \_ تعالى \_ وإنما يعلمه بعد وقوعه كما قدمنا حكايته عن مذهبهم الباطل وهذا القول قول غلائهم وليس قول جميع القدرية ... . قوله (قال يعني ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ فإذا لقبت أولئك فأخبرهم أنّ بريء منهم وأنهم برآء مني ...).

ضي الله عنهما - فإذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني . . . . ) . هذا الذي قاله ابن عمر - رضي الله عنه ـ ظاهر في تكفيره القدرية .

قال القــاضي عياض رحمـه الله: هذا في القدريّة الأول الذين نفوا تقدم علم الله ــ تعالى ــ بالكائنات قال والقائل بهذا كافر بلا خلاف(١٠) . هــ.

وقال ابن تيمية: وإما كون الأشياء معلومة لله قبل كونها. فهذا حق لا ريب فيه وكذلك كونها مكتوبة عنده أو عند ملائكته كما دل على ذلك الكتاب والسنة وجاءت به الأثار وهذا العلم والكتاب: هو القدر الذي يتكره غالبية القدرية ويزعمون أن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودها وهم كفار كفرهم الأئمة: كالشافعي وأحمد وغيرهما"؟ ا.ه.

# فرق القدريـــة :

وقال أيضاً: وإنما نازع في ذلك (أي الايمان بالقدر) غلاة القدرية وظنوا أن تقدم العلم يمنع الأمر والنهي، وصاروا فريقين .

(فريق) أقروا: بالأمر والنهي والثواب والمقاب وأنكروا أن يتقدم بذلك قضاء وقدر وكتاب، وهؤلاء نبغوا في أواخر عصر الصحابة فلما سمع الصحابة بدعهم تبرؤا منهم كمّاً تبرؤا منهم، ورد عليهم عبدالله بن عصر وعبدالله بن عباس وجابر بن عبدالله وواثلة بن

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي جـ١ ص١٥٠.

<sup>(</sup>٢) جـ٢ ص١٥٢ لمجموع الفتاوي.



الأسقع وغيرهم، وقد نص (الأئمة) كمالك والشافعي وأحمد على كفر هؤلاء الذين ينكرون علم الله القديم.

(والقريق الثاني): من يقر: بتقدم علم الله وكتابه لكن يزعم أن ذلك يعني عن الأمر والنهى والعمل وأنه لا يحتاج إلى العمل. بل من قضى له بالسعادة دخل الجنة بلا عمل أصلاً ومن قضي عليه بالشقاق تشي بلا عمل ، فهؤلاء اليسرا طالفة معدوة من طوائف أهل المقالات وإنما يقوله كثير من جهال الناس، وهؤلاء أكفر من أولك وأضل سبيلاً ومضمون قول هؤلاء تعطيل الأمر والنهى والحلال والحرام والوعد والوعيد، وهؤلاء أكفر من اليهود (التصاري بكتير، وهؤلاء هم الذين سأل السائل عن مقالهم.

وأما وجمهور القدرية، فهم يقرون بالعلم والكتاب المتقدم لكن يتكرون أن الله خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات. وتعارضهم القدرية المجررة الذين يقولون: ليس للعبد قدرة ولا إرادة حقيقة ولا هم فاعل حقيقة وكل هؤلاء مبتدعة ضلال.

وشــر من هؤلاء من يجعــل خلق الأفسال وإرادة الكنائنات مانعة من الأمر والنهي كالمشركين الذين قالوا ﴿ولر شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء﴾. فهؤلاء أكفر من البهود والنصاري وفضمون قولهم: تعطيل جميع ماجاءت به الرسل كلهم من الأمر والنهي\ن ا . ا. هــ. ا

#### البدعة ليست على رتبة واحدة :

قلت: يلاحظ من هذا النقل أن البدعة ليست على رتبة واحدة فتارة بغلو فيها أصحابها حتى يخرجوا بها إلى درجة الكفر الصريح وتارة يقفون عند درجة الابتداء وكفر المآل.

حمى يحرجو بهه إلى درجه المعر مصريح وبواه يممون عمد درجه الا يتداع وتشر المهان. ولهدذا عندما يتكلم أهل العلم عن أحكام المبتدعة لابد أن ينقح مناطهم الذي يتحدثون فيه هل هو درجة الكفر البواح وكفر التصريح أم هو درجة الابتداع وكفر المآل.

ويلاحظ أيضـاً أن: انكـار تقدم علم الله وقضائه وقدره على الأمــر والنهمي كفر لا. بختلف فـه.

بختلف فيه . وأن من أقسروا بهذا إلا أنهم يزعمون أنه يُغنى عن الأمر والنهى والعمل، وأن دخول

(۱) جـ۸ ص۲۸۹: ۲۸۹.



الجنة والنيار غير متبوقف على العمل فحكم هؤلاء أنهم: جهال كفار أكفر من اليهوم والنصارى وليسوا طائفة معدودة من طوائف المسلمين.

وأن من يحتج بالقدر على حجية الأفعال والمقدور فهؤلاء: أكفر من اليهود والنصاري

لأن اليهود والنصارى يؤمنون ببعض الأوامر والنواهي ويكفرون ببعضها وهؤلاء كفار بجميع الأوامر والنواهي والشرائع السماوية.

وأن من أقـر بالعلّم والكتـاب المتقدم مع انكار خلق أفعال العباد وإرادة الكاثنات نهولاء: مبتدعة ضلال في تكفيرهم: نزاع مشهور بين العلماء.

فهؤلاء: مبتدعة ضلال في تكفيرهم: نزاع مشهور بين العلماء. قال ابن رجب في شرح حديث جبريل: ولأجل هذه الكلمة (أي الإيمان بالقدر) روى

### إثبات العلم القديم حجة على القدرية :

وقد قال كثير من أثمة السلف: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإرا جحدوا فقد كشروا. يربدون: أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال الباد وأن الله ـ تعالى ـ قسمهم قبل خلقهم إلى شفي وسعيد وكتب ذلك عندة يكتاب حفيظ فقد كلب بالقرآن فيكفر بذلك وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال العباد وشاءها وإرادها منهم إداؤة كربة قدرية فقد خصصوا، لأن ما أقروا مدجدة عليهم فيما أنكروه.

وفي تكفير هؤلاء: نزاع مشهور بين العلماء وأما من أنكر العلم القديم فنص الشافعي
 وأحمد على تكفيره وكذلك غيرهما من أثمة الإسلام(١٠). ١. هـ.

قلت، فمن هذا الأثر في هؤلاء القوم الذين أرادوا أن ينزهوا الله فوقعوا في التنقص به ـ عزّ رجل ـ من حيث لا يشعرون ولا يقصدون الكفر، بل حالهم البحث عن العلم واقتفاء أثره، ومع هذا عندما وصل حالهم إلى عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ تبرأ منهم البراءة

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم ص٢٥.

الكاملة. ومعلوم أن هذا لا يكون إلا من الكافرين فإن الله عندما أمرنا أن نتيراً من الكفار قال: ﴿إِنَّا أَمِوالَوا مِنْكُمِ ﴾. وعندما أخبر: عن البراءة من العصاة فقال: ﴿فَإِنْ عَصُولُ فَقَلَ إِنْ برىء مما تعملون ﴾.

فالمسلم العاصي يتبرأ من فعله وعمله لا منه، ولا يتبرأ من العبد البراءة الكاملة إلا العبد المشرك.

ولم يسأل الصحابي الجليل السائلين هل أقمتما عليهم الحجة وأزلتما الشبهة ووجدت شروط التكفير وانتفت موانعه أم لا؟.

بل قوله - رضي الله عنه ـ فيهم ظاهر في تكفيرهم والتبري منهم بمجرد سماع مقالتهم وتابعه على هذا الحكم الأئمة الأعلام، بل كما قال الفاضي عياض أن قائل هذا كافر بلا خلاف.

ومن المعلوم أن ماوقعوا فيه هو ما دون الشرك فكيف الحال بفعله؟ .

فأين المتهمون الذين يتهمون من يحكم على من وقع في عبادة غير الله ـ تعالى ـ بأنه مشرك ولا يستديم له تأويل ولا اشتباء لنقضه الترجيد الذي هو: أصل الأصمول بماذا يحكمون على عبدالله بن عمر ومالك والشافعي وأحمد والقاضي عياض وابن تيمية وابن رجب بار على جماهير أئمة الإسلام؟ فهل أنتم متهون؟!

العدليل الرابع: أخرج البخاري عن عكومة قال «أتبي علي \_ وضي الله عنه \_ بزنادقة فأحرفهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لوكنت أنا لم أحرفهم لنهي رسول الله ،ﷺ، : ولا تعذبوا بعذاب الله.. ولقنائهم لقول رسول الله ،ﷺ، : «من بدل دينه فاقتلوه»("). 1. هـ.

ظلت و فيؤلاء القوم ادعوا في علي \_ رضي الله عنه \_ الإلهية فعندما جاءه خبرهم حرقهم واتفق علي وابن عباس \_ رضي الله عنهما .، على فتلهم ، وإن اختلفوا في صفة القتل ولم يُذكر أن علياً عذوهم بجهلهم وأقام الحجة عليهم وإزال عنهم الشبهة ، بل أقام عليهم حد الردة بمجرد نفضهم للترجيد , وقد يقول قائل : إن علياً أقام عليهم الحجة بديل أن في بعض الروايات قال لهم: إنها نا عبد مثلكم آكل الطعام . . .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ـ باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم.



قلقة، بل هذه استنابة بنص العلماء وليست إقامة حجة بدليل أن البخاري ساقة (ا تحت باب حكم المرتد والمرتدة واستنابتهم، وكذلك في كتاب نيل الأوطار شرح منتفى الاخيار يوب المصنف أيضاً باب قتل المرتد واستشهد به (ا).

قال الشركاني واستدل بالحديث المذكور في الباب (أي: حديث علي) على أنه: يقتل الزنديق من غير استتابة، وتعقب بأنه وقع في بعض طرق الحديث أن أمير المؤمنين علياً ـ رضي الله عند ـ استتابهم كما في الفتح من طريق عبدالله بن شريك العامري عن أبياً قال: قبل لعلي: إن هنا قوماً على باب المسجد يزعمون أنك وبهم. فدعاهم فقال لهم: ا ويلكم ماتقرلون؟ فقالوا: أنت ربنا وطاقتا وواؤقا قال: ويلكم إنما أنا عبد عليكم أكل الطعام كما تشريلون؟ ماتشرون. قال الحافظ: إن إسناد هذا صحيح؟. اهـ.:

قلت، فهذه نصوص العلماء على أن هذه استنابة من الردة، وليست إقامة حجة لأنهلم خرجوا عن الإسلام لا عن بصيرة فتشرع استنابتهم لأجل فيتهم إليه.

ربوس الحافظ ابن حجر عن الإمام الطحاوي قال: قال الطحاوي: ذهب هؤلاء إلى أن حكم من ارتد عن الإسلام حكم الحربي الذي بلغته الدعوة فإنه يقاتل من قبل أله يدعل، قالوا: وإنما تشرع الاستنابة لمن خرج عن الإسلام، لا عن بصيرة ناما من خرج عل

قلت، فهذه نصوص العلماء أن المسلم الذي يخرج عن الإسلام بجهل أنه مرتد وغير معذور غير أنه تشرع استتابته من الردة.

قال القاضي عياض وقد أحرق علي بن أبي طالب رضي الله عنه ـ من ادعى له الإلهية، وقد قتل عبدالملك بن مزوان الحارث المتنبي وصلبه، وفعل ذلك غير واحد من الخلفاء والملوك باشياههم، وأجمع علماء وقتهم علمى تصويب فعلهم والمخالف في ذلك من كفرهم كافر<sup>09</sup>. ا. هـ.

# يُّ (٢،١) أي: أثر تحريق الزنادقة.

ر (٣) جـ ٩ ص٧٥ كتاب نيل الأوطار.

 <sup>(</sup>٤) جـ ١٨٦ ص ٢٨٦ - فتح الباري.
 (٥) الشفاء بشرح نور الدين القاري جـ ٥ ص ٤٧٣ ؛ ٤٧٣. أ



#### دعوس الطول في معين كفر بإجماع المسلمين :

وقال ابن تيمية: وأما (النوع الثاني): فهو قول من يقول: بالحلول والاتحاد في معين كالنصارى المذين قالموا: بذلك في المسيح عبسى والغالية الذين يقولون: بذلك في على بن أبى طالب وطائفة من أهل بيته. . .

فهذا كله كفر باطنًا وظاهراً بإجماع كل مسلم، ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين\! . ا.هـ.

قلت: فهذه أقوال السلف بداية بالصحابة فيمن ادعى الإلهية في عبد أنه كافر مرتد لنقضه التوحيد الذي هو: أصل الدين بل كفر مثل هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام بل من يشك في كفره بعد معرفة قوله ودين الإسلام فهو كافر كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين.

#### الدليل الخامس: ردة مانعي الزكاة :

وكذلك أيضاً حكم السلف في مانعي الزكاة (وحديثهم في الصحيحين) الذين منعوها يتأويل فانسد استئاداً لقوله تعالى: ﴿ وَخَدَ مِنْ الْمُوالِهِمِ صِدقة تَظْهُومِ وَتَرْكِيهِم بِهِا﴾. قالوا هذا حطاب للنبي خاصة يستقط بموته ولا يسلك التركية والطهارة إلا هو ﷺ، ومع هذا الجهل والتأويل الفاسد قاتلهم أبوركر الصديق \_ وضي الله عنه \_ قال مرتدين وسبي فراريهم وتشهم أموالهم وشهد على قائلهم بالنار

قال الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب و نقلاً عن ابن تبعية ، وقال الشيخ عبدالله بن المستبد مع مدا بن عبدالوهاب و نقط المستبد ألم المستبد ألم المستبد المستبد بعدال ، بل قال الصديق لعبد عن الصحابة بعدال ، بل قال الصديق لعبد المستبد بعدال ، بل قال الصديق لعبد المستبد بعدال ، بل قال الصديق لعبد حرف الفيا كانوا يؤونها إلى رسول الله ، في المتاتلة علم علم منتها لحجمل المبيح للقتال: مجرد العبد الوجوب وقد روى أن طرائف منهم كانوا يقرون : بالرجوب لكن بخلوا بها، ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم سيرة واحدة وهي قتل يقرون : بالرجوب لكن بخلوا بها، ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم سيرة واحدة وهي قتل

جـ٢ ص٣٦٧: ٣٦٨ لجموع الفتاوى.



مقاتلتهم، وسبي ذواريهم، وغنيمة أموالهم، والشهادة على قتالاهم بالنار وسموهم جميعاً أهل الردة، وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم أن ثبته الله على قتالهم ولم يتوقف كما توقف غيره حتى ناظرهم فرجعوا إلى قوله.

فتأسل كلامه وتصريحه بأن: الطائفة المستعة عن أداء الزكاة إلى الإمام أنهم يقاتلون و يحكم عليهم بالكفو والردة عن الإسلام، ونسى ذواريهم، وغنم أموالهم وإن أقروا بوجوب الزكاة، وصلوا الصلوات الخمس، وفعلوا جميع ضرائع الإسلام غير اداء الزكاة، وأن ذلك لبس بمسقط للقتال لهم والحكم عليهم بالكفر والردة، وأن ذلك قد ثبت المهمان والشاة واتفاق الصحابة. وضى الشعنهم - والله أعلمان ا. هـ.

وقال ابن تبعية: قد اتفق الصحابة والأثمة بعدهم علمى قتال مانعي الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان. وهؤلاء لم يكن لهم: شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب كما أمر الشا<sup>10</sup>. 1. هـ.

قلمت فهذه الطائفة التي منعت زكاة مالها بشبهة وتأويل فاسد مع استمساكهم بالشهادتين والقيام بالمسلاة ويقية الفرائض .. فقد انفق الصحابة على قتالهم وودتهم وغنيمة أسوالهم، وسبي ذراريهم، والشهادة على قتلاهم بالنار، مستندين في ذلك إلى الكتاب والسنة .

وهذا في فرعة من فروع الشريعة. وما أوقع القوم في هذا إلا الجهل والتأويل الفاسد يشبهة لم تكن: سائغة فلم تدرأ عنهم الكفو فلهذا كانوا مرتدين وهذا كله في فرع فما ظننا في أصل الاصول وهو: التوحيد تلك القضية التي لا نجاة لعبد في الدنيا والاخرة إلا بها.

<sup>(</sup>١) الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة ص١٧.

<sup>(</sup>۲) جـ ۲۸ ص ۱۹ه لمجموع الفتاوي.



لها أخذ الميثاق وعليها قُطر العباد، ومن أجلها أرسلت الرسل، وأنزلت الكتب وقام سوق الأخرة ولعلو شأنها جردت السيوف.

وهذا القدر من التصوص القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال الصحابة والسلف الصالح من بعدهم فيمن ارتد بعد إسلامه من هذه الأمة خير بيان لهدم قاعدة العذر بالجهل لمن تلبس بالشرك الأكبر الرئي أصّلها بعض المناخرين وهي قاعدة أجنية عن الشريعة، وقد اتسع بالشرك الأكبر المالمليين وهم أذيال السعواء عن المناطمين والمالمليين وهم أذيال التصادري واليهود في ويارنا ليستحوا عقيدتنا ومعجوا إسلامنا ويرفعوا رابة الصليب وتجمة المناطقة فم يربدون منا أن تحكم على أمثال هؤلاء المارقين بالإسلام، ونواليهم ونعادي من عادام فإنا أله وإله إله والموادي من عادام فإنا أله وإله إله ونعادي من عادام فإنا أله وإله إله والموادي من عادام فإنا أله وإله إله والمهون؟

أقــول: ﴿وَاللَّهُ غَالَبَ عَلَى أَمْرِهُ وَلَكُنْ أَكْثَرُ النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: ٢١].

فهذه النصوص بفهم الصحابة والأئمة بعدهم قاضية بردة من أشرك من هذه الأمة ونقض التوحيد خاصة بيقين .

وأن من النزم النوحيد وانتهى عن الشرك والنزم الشرائع فإن وقع في أمر مكفر وكان تأويله فاحشاً وشبهته غير سائغة فلا يعذر بجهله . والدليل على هذا حديث الخوارج والقدرية الأول ومانعي الزكاة ـ والله تعالى أعلم \_ . 

# الفصل الثالث

باب الردة من كتب السلف

و فیــه مبدــان:

المبحث الأول: الشرك لا يجتمع مع الإسلام. المبحث الثاني: غالب الردة تنشأ عن البهل والاشتباه. 

## الفصـل الثالث باب الردة من كتب السلف

≕₹₹

قال القــاضي عياض الإمام المالكي (فصل) في بيان ماهو من المقالات كفر وما يتوقف أو يختلف فيه وماليس بكفر.

اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع ولا مجال للعقل فيه، والفصل البين في هذا أن كل مقالة صوحت: بنفي الربوية أو الوحدانية أو عبادة أحد غير الفه الله على المحتاجة أن الميلة الله ووحدانيته وكنه اعتقد أنه غير حي أو غير قديم وأنه محدث أو مصور أو ادعى له ولداً أو صاحبة أو والداً أو أنه متولد من شيء أو كائن عنه أو الان معنى الان شيئاً قديماً غيره، أو أن ثم صانعاً للعالم صواه أو مديراً

وكذلك من ادعى مجالسة الله والعروج إليه ومكالمته أو حلوله في أحد الاشخاص كقول: بعض المتصوفة والباطنية والنصارى والقرامطة.

نامو بوجماع . . . . وكذلك وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب أو خص حديثاً مجمعاً على نقله مقطوعاً به مُجمعاً على حمله على ظاهره تتكفير الخوارج بإبطال الرجم .

ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، او وقف فيهم، أو شك، أو صحح مذهبهم وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه. فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك....

وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان صاحبه مصرحاً بالإسلام مع فعله ذلك الفعل: كالسجود للصنم وللشمس والقمر والصليب والنار

**₹** 

والسعي إلى الكنائس والبيع مع أهلها والتزيى بزيهم من شد الزنانير وفحص الرؤوس. فقد أجمع المسلمون على أن هذا لا يوجد إلا من كافر وأن هذه الأفعال علامة على الكفر وإن صرح فاعلها بالإسلام.

وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو شرب الخمر أو الزنا مما حرمه الله بعد علمه بتحريمه كأصحاب الإباحة من القرامطة وبعض غلاة المتصرفة(١٠). ا.هـ.

### المبحث الأول: الشرك لا يجتمع مع الإسلام

قلقة، فانظر ـ رحمك الله تعالى ـ عندما تكلم القاضي ـ رحمه الله ـ عن : الشرك الأكبر فحكم على صاحبه بالكفر والردة، وإن كان صاحبها مصرحاً بالإسلام، ولم يذكر العلم أحد . . . .

وعندما تحدث: عن كفر من استحل القتل أو الزنا أو الخمر وقفه على علمه

هريمه . لأن الأول نقض للتوحيد ولعقد الإسلام الذي جرت أحكامه عليه بافتراض أنه متوفر

لذيه وأنه منخلَع من الشرك فعنى بان عُدم الخلاصة من الشرك أو رجوعه إليه وجع القتال وارتفعت عصمة الدم والعمال مرة أخرى، يخلاف فرعبات الشريعة لأنه لم يدخل في الإسلام وجرت عليه أحكامه بالإقرار بها على التعيين بل بإقراره بالتوحيد.

ظذلك فهو أصل الدين الذي من تركه لا تنفعه جميع أنواع الطاعة وإن أتى بها فهي غير مقبولة بل خابطة . وكان شاء الله تمالى - على مقبولة بل خابطة . وكان شاء الله تمالى - للزائد تالى : وإن أنه لا يفغر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشام). ولقوله تمالى : ولولقد أرحى إليك وإلى الذين من قبلك لتن أشركت ليحيطن عملك ولتكونن من التخاصرين.

لذلك حكى إجماع المسلمين على أن عبادة غير الله لا توجد إلا من كافر أي: لا تصدر إلا من كافر، وإن كان صاحبه مصرحًا: بالإسلام مع فعله هذا الفعل أي كفر بمجرد

<sup>(</sup>١) كتاب الشفاء بشرح نور الدين القاري جـ٥ ص١٠٤: ٣١١.

=--

التلبس بالشرك الأكبر ومعلوم أن هذا من أبلغ صيغ العموم إذ هو أسلوب حصر وقصر أي : عبدادة غير الله لا تكون إلا من كافس، ولا توجد مع الإسلام البنة ، بخلاف استحلال المحرمات فقد يكون صاحبها مسلماً إذا كان نشأ بعادية بعيدة، أو حديث عهد بالإسلام، أو لم يكن المحرم: معلوماً بالاضطرار من الدين في وقته .

ففي هذه الأحوال يعذر بجهله استحلال المحرمات لأن الخبريات لا يكفر جاهلها إلا بعد النص والبلاغ، بخلاف التوحيد فنقضه كفر قبل الخبر وبعده.

### تعريف الردة وأنواعما :

قال صاحب كفاية الأخيار أبويكر بن محمد: الردة في اللغة: الرجوع عن الشيء إلى غيره ومنه قوله تعالى: ﴿وَلا ترتدوا على أدباركم﴾. وفي الشرع: الرجوع عن الإسلام إلى الكفر وقطع الإسلام.

ويحصل تارة بالقول، وتارة بالفعل، وتارة بالاعتقاد وكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة فيه مسائل لا تكاد تحصر فنذكر كل نبذة مايعوف بها غيره.

أما القول: فكما إذا قال شخص عن عدوه أو كان ربي ماعبدته فإنه يكفر، وكذا لو قال لو كان نبياً ما آمنت به، أو قال عن ولده أو زوجته هو أحب إلىّ من الله أو من رسوله، وكذا لو قال مريض بعدما شفي: لقبت في مرضي هذا مالو قتلت أبابكر وعمر لم استوجبه فإنه يكفر. وذهب طائفة من العلماء: إلى أنه يتحتم قتله لأنه يتضمن قوله نسبة الله تعالى إلى الجور. . . . .

وكذا لو ادعى: أنه أوحى إليه وإن لم يدع النبوة أو ادعى أنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها وأنه يعانق الحور العين فهو كفر بالإجماع، ومثل هذا وأشباهه كما يقوله: زنادقة المتصوفة قاتلهم الله ما أجهلهم وأكفرهم وأبلم من اعتقدهم، ولو سب نبياً من الأنبياء أو استخف به فإنه يكفر بالإجماع....

وأما الكفر بالفعل : كالسجود للصنم والشمس والقمر وإلقاء المصحف في الفافورات والسحر الذي فيه عبادة الشمس وكذا الذبح للأصنام والسخوية باسم من أسماء الله تعالى أو بأمره أو وعيده أو قراءة القرآن على ضرب الدف . . . . . .

ولـو فعل فعلًا أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان مصرحاً

بالإسلام مع فعله كالسجود للصليب، أو المشي إلى الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنانج وغيرها فإنه يكفر . . . . .

وأما الكفر بالاعتقاد فكيرة جداً فمن اعتقد: قدم العالم، أو حدوث الصانع، ألو اعتقد نفي ماهمو ثابت لله تعالى بالإجماع أو أثبت ماهو منفي عنه بالإجماع كالألوال والانصال والانفصال كان كافراً....

والرضى بالكفر كفر، والعزم على الكفر كفر في الحال، وكذا لو تردد هل يكفر كفر في الحال، وكذا تعليق الكفر بأمر مستقبل كفر في الحال....

إذا عرفت هذا فمن تثبت ردته فهو مهدور الدم لأنه أتى بأفحش أنواع الكفر وأغلظها حكماً. قال الله تعالى: ﴿ومِن يرتنده منكم عن دينه﴾. إلى قوله: ﴿خالدون﴾ وهل تستحب توبته أو تجب قولان: أحدهما تستحب لقوله عليه السلام: ومن يُلدُّ دينه فاقتلوه والصحيح أنها تجب. . . . .

لأن الغالب في الردة أن تكون: عن شبهة عرضت فلم يجز القتل قبل كشفها والاستنابة منها كأهل الحرب فإنا لا نقتلهم إلا بعد بلوغ الدعوة وإظهار المعجزة (٥٠ . ١ . هـ.. العبد الثانيم: غالب الردة تنشأ عن الجعل والإفتياء :

قلد، انظر \_ رحمك الله \_ إلى قوله ايضًا أولو فعل فعلاً اجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان صاحبه مصرحاً بالإسلام مع فعله فيقال فيها: ماقيل من قبل وكذلك قوله بوجوب استتابه المرتد معللاً ذلك: بان غالب الردة تكون عن شبهة وهذا أيضًا ما قاله الإمام الطحاوي: أن الاستتابة تشرع لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة.

وقاًل ابن قدامة مرجحاً وجوب الاستتابة قال: ولأن الردُّ في الغالب إنما تُكون لشبهة عرضت له، فإذا تأتى عليه وكشفت شبهته رجم إلى الإسلام . . . .

فإن قتل قبل الاستتابة لم يجب ضمانه، لأن عصمته قد زالت بردته<sup>(۱)</sup>. ا. هـ.

وقال صاحب كتاب مواهب الجليل شرح مختصر خليل (للحطاب) قال: قال ابلُ العربي في أول كتاب التوسط في أصول الدين: ألا ترى أن العرقد استحب العلماء له الإمهال، لعله إنما ارتد لريب فيتربص به مدة لعله أن يراجع الشك باليقين والجهلي بالعلم

 <sup>(</sup>١) كفاية الأخيار جـ٢ ص١٢٣ ـ باب الردة.
 (٢) الكافي ـ باب المرتد.

**₹**7.⊽Ь

ولا يجب ذلك لحصول العلم بالنظر الصحيح الأول ١٠٠٠ ١ . هـ .

وهمذا يوضح بجلاء هدم قاعدة العذر بالجهل على الإطلاق التي أصلها بعض المتأخرين فــان الردة كثيراً ماتقع من أصحابها بجهل وتأويل فاسد، وليس العلم شرطاً في ثبوتها.

قال الشوكاني ولكن لا يخفي عليك ما تقرر في أسباب الردة أنه لايعتبر في ثبوتها العلم بمعنى: ما قاله من جاء بلفظ كفري أو فعل فعلًا كفريًا؟٣. ١ هـ.

. قلعة، ومانفلته من أبواب الردة سابقاً متواتر في كتب اللّغة للعلماء الأجلاء ولو لا خشية الإطالة لجئت منها بالكثير، وهو أنهم يكفرون من نفض التوحيد ولا يوقفونه على العلم بخلاف فرعيات الشويعة فهي لا يكفر صاحبها إلا أن يكون عالماً بتحريمها.

لأن التوحيد كما ذكرت من قبل الحجة عليهالعقل والفطرة والميثاق لا يحتاج ذلك إلى رسول بخلاف الفروع فإنها متوقفة على البلاغ .

وفي نهاية هذا الفصل أذكر فيه نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها صاحب الولاء والبراء نقلا عن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب قال: ذكر أهل العلم أن هناك عشرة نواقض هامة هي:

- (١) الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له قال تعالى: ﴿إِن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن بشاه ﴾[النساء ١٦٦].
  - (٢) من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة كفر إجماعاً.
  - (٣) من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعاً.
- (٤) من اعتقد أن غير هدي النبي ، ﷺ، أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه فهو كافر.
- من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول ، ﷺ ، ولو عمل به كفر إجماعاً والدليل قوله تعالى :
   ﴿ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ﴾ [محمد: ٩].

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل بشرح مختصر خليل (للحطاب) جـ٦ ص٢٨١.

<sup>(</sup>٢) الدر النضيد ص٣٤.



- (٦) من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر والدليل قوله تعالى : ﴿قُلُّ أَبَالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم﴾ [النوية : ٦٦:٦٥].
- (٧) السحر ومنه: الصرف، والعطف فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعِمُلُونَ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلّ
- يعنمان من احد على يعود إلمه لعن على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ﴿وَمِن يَتُولُهُمُ ۗ (٨) مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ﴿وَمِن يَتُولُهُمْ
- ر) مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل فوله معالى: ﴿وَمَنْ يَتُولُهُمُ
  منكم فإنه منهم إن الله لا يهدى القوم الظالمين﴾ [المائدة: ١٥].
- (٩) من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي ،ﷺ، وأنه يسعه الخروج من
- رم) من الحدد ال بالمنطق المنطق المنط
- (١٠) الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَظُلُّم مَمْنِ
- ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون، [السجدة: ٢٧]. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره وكلها من
- ولا فرق في جميع هذه النوافض بين الهارل والنجاد والحائف إلا المحره ودلمها فمن أعظم ما يكون خطراً ومن أكثر مايكون وقوعاً فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخــاف منها على : : . . ()
- نفسه؟؟. ١. هـ. **قل**ت: ويهذا قد ثم هذا الباب ـ بفضل الله وكرمه ـ وهو حكم الشرع فيمن أحدث ردم و بدل دينه بعد أن استقام على التوجيد والإسلام .

<sup>(</sup>١) الولاء والبراء ص٧٧.

# الرد على الشبهات في قضية عدم العذر بالجهل

وفيه أربعة فصول :

الفصل الأول: الرد على الشبه المستدل بها خطأ من القرآن الكريم.

الفصل الثالث: الرد على فرية بدعة تقسيم الدين إلى أصول وفروع.

الفصل الثانى: الرد على الشبه المستدل بها خطأ من السنة المطهرة.

الفصل الرابع: موقف ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب من تكفير المعين.

والتأويل في أصل الدين

الباب الرابع

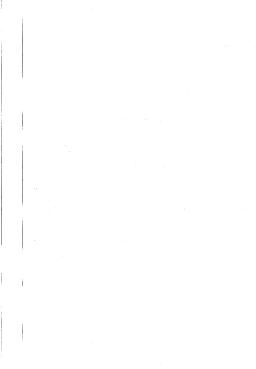

# الرد على الشبه المستدل بها خطأ من

- القرآن الكريم

- و فيه ثاراتة ساحث:

- الفصــل الأول

المبحث الأول: تخصيص عموم رخصة الخطأ. المبحث الثاني: شروط الاجتهاد. المحث الثالث: إثبات الضلال قبل البيان.





# الفصـل الأول الرد على الشبه المستدل بها خطأ من القرآن الكريم

# الشبهة الأولم: الاستحلال بعموم رخصة الخطأ :

الشبهة الأولى ـ الاستدلال برخصة الخطأ وأن الجهل فرد من أفراده وهو مرفوع عن المراحية الأولى ـ الاستدلال برخصة الخطأ وأن هذا بغراب تعالى: فروينا لا والانتجاب المواقع عن المنابعة في المنابعة المنابعة والمنابعة المنابعة المنابعة والمنابعة المنابعة ا

أقول وبالله التوفيق: إن هذه الرخصة ليست على عمومها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وفهم الصحابة والأثمة من بعدهم .

#### المبحث الأول: تخصيص عموم رخصة الخطأ :

أما الكتاب:

. الدليل الأول قوله تعالى: ﴿ أَن تَحبِط أَعِمَالِكُم وَأَنتُم لا تَشْعِرُونَ ﴾ .

ووجه الدلالة: حبوط الأعمال مع عدم الشعور.

قال البخاري في كتاب التفسير وأنتم لا تشعرون: وأنتم لا تعلمون.

فهذا النص ينص على أن العبد المسلم قد يأني من الأقوال أو الأعيال أو الأعنال عايجيط عمله بهذا وهو لا يعلم ويراجى، نقل ابن تيمية في هذه الآية السابق نقله من الصارم والحبوط الكلي لا يكون: إلا بالكفر، كها أن غفران الذنوب جيمها لا يكون إلا بالتوبة وهذا من أصول أها المسنة.

فهذه الآية تنص على استثناء الكفر من عموم رخصة الخطأ.

المدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ولئن سألتهم ليقولن إنها كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيهانكم﴾.



فهؤلاء القدوم كما رجح ابن تيمية قد قالوا: هذا القول الذي قد علموا حرمته، ولم يقصدوا الكفر، وظنوا أن الحوض واللعب يدراً الكفر عن صاحب كالإكراء وأن الكفر لا يكورنا إلا مع العمد والجد ومع ذلك كفرهم الشرع ولم يقبل عذرهم فهؤلاء مع جهلهم بكفرهم لم يُعذّوا برخصة المخطأ فهذا النص أيضاً يدل على استثناء الكفر من عموم رخصة الحظأ.

الدليل الثالث: يراجع الاحتجاج بدليل عموم آيات النفاق وقوله تعالى: ﴿الا إنهم هم المتسدون ولكن لا يشمرون﴾ وقوله تعالى: ﴿لكن لا يعلمون﴾ وقوله ﴿مايشمرون﴾. ◄صف أهما. القملة:

أما الاحتجاج بالآيتين ﴿ ربنا لا تؤاخذنا ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وليس عليكم جناح ﴾ .

فيقال: إن هذه رخصة لأهل القبلة ومعلوم أن وصف أهل القبلة لا يكون إلا لعبد موحد متحف كفر بكل مايعبد من دون الله وترك الشرك عن علم وقصد، ووحد الله الواحد القهار، فهذا هو الذي يترخص برخص أهل القبلة أما السيرك والكائر فليس من أهل القبلة!! والدليل على ذلك أن رخصة الحفاجات بعد سياق تحقيق الإيان بقيلة تمالى: هإنم الرسول بها أثران اليه من ربه. . . ربنا لا تؤاخذتا أن نسينا أو أخطأتاكم. فمن السياق يُعلم أن رخصة الحفاً هى: فيا دون ذلك القدر من التوحيد والإيان الذي هو أصل الدين وهذا كالحديث الذي في البخاري: «أن رسول الله ، فيكه قال وحوله عصابة من أصحابه: وبايعوني على الا تشركوا بأنه شيئاً ولا تونوا ولا تتغلوا أولادكم . . . . فمن وق متكم فلجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له . . ».

قال الحافظ: قال النووي: عموم هذا الحديث غصوص يقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ لا يغفر أن يشرك به﴾. فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة.

قلت: (أي الحافظ) وهذا بناء على أن قوله: ومن ذلك شيئًا؛ يتناول جميع ماذكره وهو ظاهراً٧. ا. هـ.

ثم أخذ الحافظ يذكر تأويلات العلماء في هذا ورجح كلام الإمام النووي .

<sup>(</sup>١) يراجع: المبحث الثالث من الفصل الثالث من الباب الثاني.

<sup>(</sup>۲) جــا ص۸۳:۸۱ کتاب فتح الباری.

**4710** 

وهذا لأن عمومات تحريم الشرك وعدم غفرانه هذه العمومات المكية المحفوظة تخصص جميع الرخص لأهل القبلة لأمهم ما استحقوا هذا الوصف إلا بتحقيق التوحيد وخلع عبادة وتأله كل مايعيد من دون الله .

قال الطبري إمام الفسرين في قوله تعالى: ﴿ وبِنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ﴾.
وهذا تعليم من الله ـ عزّ وجل ـ عباده المؤمنين دعاءه كيف يدعونه ومليقولون في دعائهم
مدان قال من الا تعلق الذات الشائلة في في تعاليم المنال من المنال المن

إياه. ومعناه: قولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا شيئاً فرضت علينا عمله فلم نعمله أو أخطأنا في فعل شيء نهيتنا عن فعله ففعلناه على غير قصد منا إلى معصيتك ولكن على جهالة منا به وخطأ.

وساق بسنده عن ابن زيد في قوله تعالى: ﴿ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾. إن نسينا شيئاً مما افترضته علمنا أو أخطأنا شيئاً مما حرمته علمنا. . . . .

فأما الذي يكون من العبد على وجه التضييع منه والتفريط فهو ترك منه لما أمر بفعله .

فذلك الذي يرغب العبد إلى الله ـ عزّ وجل ـ في تركه مؤاخنته به وهو النسيان الذي عاقب الله ـ عزّ وجل ـ به آدم على الخيرجه من الجنة فقال في ذلك فولطند عهدتا إلى آدم من قبل فنسى هم نجد له عزماً» وهو النسيان الذي قال جل ثناؤه: ﴿فَالِمِن تنساهم كما نسواً لقائم يومهم هذا﴾

#### رخصة الخطأ فيما دون الصَّفر :

فرفية العبد إلى الله ـ عزّ وجل ـ بقوله: ﴿ وَبِينَا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أحطأنا ﴾ فيا كان من نسيان منه لما أمر بفعله على هذا الوجه الذي وصفنا مالم يكن تركه ماترك من قلال تقريطاً منه فيه وتضييماً كفراً بألغ ـ عزّ وجل ـ قان ذلك إذا كان كفراً بالله، فإن الرفية إلى الله في تركه المؤاخذة به غير جائزة لأن الله ـ عزّ وجل ـ قد أخبر عباده أنه لا يغفر لهم الشرك به، فمسئلته غلى ماقد أعليهم أنه لا يغمله خطا. وإنها تكون سسألته المفرة فيها كان من مثل: نسيانه القرآن بعد حفظه بتشاغله عنه وعن قراءته وطل نسيانه صلاة أو صياماً.

وكـذلك الخطأ وجهان: أحدهما: من وجه مانهى عنه العبد فيأتيه بقصد منه وإرادة فذلك خطأ منه وهو به مأخوذ . . . . وهذا الوجه الذي يرغب العبد إلى ربه في صفح ماكان منه من إثم عنه إلا ماكان من ذلك كفراً . ا.هـ.



قلت: فهذا تأويل إمام المفسرين لهذا النص وهذا التفسير الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن صاحبه.

أما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري فإنه يذكر

مقالات السلف بالاسانيد الثابتة وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المنهمين. . . . . وقال فيه أيضاً: لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها (أي: البغوي والقرطبي

وابن عطية والزبخشري وغيرهم(١٠). ١. هـ.

فقد نص إمام المفسرين على أن رخصة الخطأ والنسيان هي فيها هو دون الكفر وذلك

لخبر الله لذا: ﴿إِنَّ اللهُ لا يغفر أَنْ يشرك بِهُ ﴾. خاله الأن كانتا ما يتأد أن أنه الهائد من الدين عالم المالم المالية المالية المالية المالية المالية المالية ال

وذلك لأنه كما قلت سابقاً: أن أهل القبلة هم الذين: تابوا من الشرك والنزموا الشرائع كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَابِـوا وَأَقَامُوا الصَلاة وَآتُوا الزَّكَاةُ فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينَ﴾. قال حبر

الأمة ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة (٢)... فهذا وصف أهل القبلة : الانخلاع من الشرك والتزام الشرائع فهذا هو الذي يترخص

فهذا وصف أهل القبلة : الانخلاع من الشرك والتزام الشرائع فهذا هو الذي يترخص برخص أهل القبلة ، أما المشرك فقد بان عن وصف أهل القبلة فلا يتمتع برخصها .

قال ابن نيمية في قول النبي ﷺ: وإن الله تجاوز لأمني عما حدثت بها النسبها مالم تكلم به أو تعمل به ، والعفو عن حديث النفس إنها وقع لامة عمد ، ﷺ، المؤمنين بالله وملاككته وكتبه ورسله واليوم الأخر فعلم أن هذا العفو هو فيها يكون من الأمور التي لا تقدح في الإيمان . فأما ماثافي الإيمان فذلك لا يتناوله لفظ الحديث، لأنه إذا ناقى الإيمان لم يكن صاحب

الإيمان. فأما ماتاق الإيمان فذلك لا يتناوله لفظ الحديث، لأن إذا ناق الإيمان لم يمكن صاحب علي. به أنه تحمد ، ﷺ، في الحقيقة ويكون بمنزلة المنافقين. فلا يجب أن يعفي عما في نفسه من كلامه أو عمله وهذا فرق بين بدل علمه الحديث وبه تأتلف الأفرلة الشرعية. وهذا كما عنما الله هذه الأمة عن الحفظاً والنسيان كها دل عليه الكتاب والسنة. فعن صح إيمانه عفي له عن الحفظاً

والتسيان وحديث النفس كما يخرجون من النار بخلاف من ليس معه الإيمان فإن هذا لم تدل

جـ ۱۳ ص ۳۸۵: ۳۸۸ لجموع الفتاوی.

النصوص على ترك مؤاخذته بها في نفسه وخطأه ونسيانه ٣٠ . ١ . هـ .

- (۲) راجع أحكام القرآن للقرطبي.
  - (٣) جـ ١٠ ص ٧٦٠ لمجموع الفتاوي.



فهذا نص ابن تيمية صريح في أن العبد الذي يتمتع برخص أهل القبلة هو من صح إيهانه وأن العفو يكون في الأمور التي لا تناقض الإيهان. أما الكافر والمشرك ومن فسد إيهانه من أهل القبلة فهؤلاء لم يتناولهم لفظ الحديث وبهذا التأويل تأتلف الأدلة الشرعية وبهذا انتهى الاستدلال من الكتاب.

أما الاستدلال من السنة.

الحديث الأول: حديث الخوارج: ويراجع بحثهم في هذا الكتاب ووجه اللالة منه الحديث الأول: حديث الخوارج: ويراجع بحثهم في هذا الكتاب ووجه اللالة منه غيرهم بال كفروا كل من خالف، المتقدهم وكانوا على عادة عظيمة. ومع ذلك فقد الفقت الأمة على ذمهم وتضليلهم واختلفوا في تكفيرهم هذا مع قول النبي ، فيه في شأنهم: ويقرمون القرار في حديث بالموارث يحسبون أنه لهم وهو عليهم ع. فمع ثاريلهم وجهلهم انفقت الأمة على إتمهم ولم بعد وهد ومد عليهم على مناسبة على إتمهم ولم

وأعيد في هذا المقام قول إمام الفسرين الإمام الطبري فيهم: ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا استحلال دماء المسلمين وأموالهم إلا بخطأ منهم فيما تأولوه من آي القرآن على غير المراد منه ١٠٥ هـ.

فهذا الحديث نص في أن رخصة الخطأ ليست على عمومها فثبت لها التخصيص

وهذا إما أن يكون في الفروع أو في أصول الاعتقاد أو في أصل الدين الذي هو: التوحيد وترك الشرك فإن كان التخصيص للفروع فهو أيضاً للأصول الاعتقادية ومن باب أولى لأصل الدين ...

وإن ثبت للأصول الاعتقادية فهو من باب أولى يثبت لأصل الدين.

وإما أن يكون لأصل الدين وإن ثبت أن التخصيص له فلا يلزم من ذلك أن يكون للأصول الاعتقادية فضلاً عن فروع الشريعة ففي جميع الاحتيالات ثبت التخصيص لعموم رخصة الخفظاً: للتوحيد وترك الشرك الذي هو: أصل الدين.

الحديث الثاني: أخرج البخاري في صحيحه «.. وأما المنافق والكافر فيقال له ماكنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري كنت أقول مايقوله الناس....

<sup>(</sup>١) منقول من فتح الباري وقد مر سابقاً فليراجع.



قال الحافظ: وفيه ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال: كنت أسمع الناس يقولون شيئاً فقلته(١). ١.هـ.

شيئًا فقلته٬٬٬ ا. هـ . قلمت : ومن المعلوم أن المقلد جاهــل مخطىء إلا أنــه غير معذور بجهله بالتقليد في

الاعتقادات الباطلة ولم يعذر بالخطأ .

الحديث الثالث: أخرج البخاري في صحيحه (... وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالأ يهوي بها في جهنم، . وفي رواية ـ وهي في الصحيحين ـ (مايتيين مافيها) ..

قال الحافظ: في قول (يهوى). وأخرج الترمذي هذا الحديث من طريق

محمد بن إسحاق. . بلفظ ولا يرى بها بأساً يهوي بها في النار سبعين خويفاً، ٣٠. ١.هـ. قلد، فهذا الحديث في الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله مايتين مافيها من المعصبة

والتعدي يهوى بها في جهنم سبعين خريفا ولم يعذر بالجهل والخطأ .

قال الشيخ العزبن عبدالسلام: هي الكلمة التي: لا يعرف القائل حسنها من قبحها. قال: فيحرم على الإنسان أن يتكلم بها لا يعرف حسنه من قبحه.

قلت (أي الحافظ) وهذا الذي يجري على قاعدة مقدمة الواجب ٣٠.١.هـ.

وخير بيان لهذا الحديث على سبيل المثال لا الحصر الخارجي المعترض على قسمة النبي ﷺ بقوله : وإن هذه القسمة لم يراد بها وجه الله فهذا المأبون يريد أن ينكر منكراً فمي ظنه

فقال كلمة يرجوا ثوابها فكان كافراً مرتداً ولم يظن أنها تبلغ من سخط الله ما بلغت وما يتبين ما فيها من المروق ولا يرى بها باساً ومع هذا لم يعذر بالخطأ والجهل فئبت التخصيص هذه الرخصة في الكفر الأكبر.

والاحاديث في هذا المُقام كثيرة ولو لا خشية الإطالة لاتيت بها ويتفسير السلف الصالح لها.

<sup>(</sup>١) جـ٣ ص٢٨٤ ـ فتح الباري «كتاب الجنائز».

<sup>(</sup>٢) جـ ١١ ص١٤ ٣١٨: ٣١٨ ـ فتح الباري.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق فليراجع.

وأما الإجماع:

T191

اتال القناضي عياض: وفعب عبيد الله بن الحسن العنبري إلى تصويب أقوال المجهدين في أصول اللدين فيها كان عرضة التأويل وفارق في ذلك فرق الأمة إذ أجموا سواء على أن الحق في أصول الدين في واحد والمخطي، فيه أثم عاص فاسق وإنها الحلاف في تكفيره 10 ما هـ .

فهذا إجماع على أن المخطىء في أصول الدين آثم عاص فاسق، والخلاف في تكفيره.

فالأمة اتفقت وأجمعت على أن رخصة الخطأ فيها دون أصول الدين والمقصود بأصول الدين هو: أصول اعتقاد أهل السنة مثل: الإيهان قول وعمل وأن الله في السهاء ورؤية الله في الاخرة وأن القرآن كلام الله غمر مخلوق . . .

فهذا الذي يخالفهم فيه غطىء آثم مختلف في تكفيره ويكون ستدعاً لمخالفة أصول الاعتضاد عند أهمل السنة التي وقع عليها الإجماع وليس المقصود بذلك 7: التوحيد وترك الشرك. نذلك قيمه القاضي بقوله: فيها كان عرضة للتأويل بخلاف التوحيد فهذا أصل

الأصول وهو أصل الدين . قال صاحب عون المعبود وقال عبدالرحن أيضاً: سالت أبي وإبازرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركنا السلف عليه وما يعتقدون من ذلك؟ .

فضال: أدركننا العلماء في جميع الامصار حجازاً وعراقاً وعصراً فراه أو ويما أكان مذهبهم، أن الإيمان: قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير تخلوق بجميع جهائه، والفندر خبره وشره من الله زان الله ـ تعالى - على عرشه بالن من خلفه كها وصف نفسه في كتابه وعلى السان رسوله ، على، ولا كيف أحاط بكل شيء علماً والوليس كمثله شيء وهو السميع السمرك، . . هـ .

<sup>(</sup>١) الشفاء بشرح نور الدين القاري جـ٥ ص٣٩٣: ٣٩٣.

<sup>(</sup>۲) أي: الحلاف في تكفير صاحبه.

<sup>(</sup>٣) عون المعبود شرح سنن أبي داود جـ١٣ ص٤٨.



### ترك تكفير المبتدعين بشرط الإقرار بالتوحيد والتزام الشرائع :

فهذه هي أصول الاعتقاد وأصول الدين التي اختلف السلف في تكفير من خالفها مل أهـل البدع بعضهم رجح التكفير والجمهور على عدم تكفيرهم بشرط أن يكونوا موحدين ملتزمين للشرائع.

قال الحافظ تعليقاً على حديث وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله . . . قال: ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقر بن بالتوحيد الملتزمين للشرائم (٧٠ . ١ . هـ . ]

قلت: فهذا ما اتفق عليه سلف الأمة أن المبتدع المختلف في تكفيره من هذه الأمة هو مل كان موحداً ملتزماً للشرائع .

# العبحث الثاني: شروط الْإجتماد :

وحديث وإذا اجتهد الحاكم فأصاب. . . . .

فالاجتهاد يكون: في الفروع وليس في الأصول الاعتقادية فضلاً عن أصل الدين وإيضاً في الفسروع التي ليس عليها قاطع من الشرع. فلا يجوز أن يُجتهد في عدد ركمات الصلاة وفرضها ولاق وجوب الحج والصيام وحرمة الفواحش التي عليها قاطم من الشرع.

فمحل الاجتهاد في جزء يسير في الشريعة فهو في: الفروع الععلية التي ليست عليها قاطع من الشرع. وأما المجتهد فلابد أن يكون جامعاً لآلة الاجتهاد فإن لم يكن جامعاً لآلة الاجتهاد فهو أثم لقول النبي ﷺ في الحديث القضاة ثلاثة: اثنان في النار منهم من قضى على جهل فهو في النار فهناك شرطان حتى يؤجر المجتهد المخطأ.

أولهما: أن يكون عالماً جامعاً لآلة الاجتهاد. فالجاهل لم تأذن له الشريعة في الاجتهاأ. البتة .

الثاني : أن يجنهد في الفروع العملية الظنية الني ليس عليها قاطع من الشرع . فإن الشريعة قد أحكمت التوحيد وهو أصل الدين وكذلك أصول الاعتقاد وكذلك كثير مل الفروع العملية كالفرائض وحرمة الفواحش فهذه ليس فيها اجتهاد ولا مأفون للاجتهاد فيها للمجتهد الجامع لألة الاجتهاد، فضلاً عن الجاهل .

<sup>(</sup>١) جـ ١ ص٩٧ ـ فتح الباري.

فمن اجتهد فيها فهو آنم لا ريب كمن اجتهد فيا أنن الشرع فيه إلا أنه غير جامع لالة الاجتهاد فهذا أيضاً أتم لا شك في ذلك. وهذا القدر متفق عليه بين سلف الأمة وأثمتها كها نقل القاضي عياض الإجاع عليه.

قال الإمام النروي تعليقاً على الحديث (إذا اجتهد الحاكم) فقال: قال العلياء: أجع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب فله أجران أجر باجتهاده وأجه رياضايته ، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده ، وفي الحديث علوف تقديره إذا أراد الحاكم فاجهد . قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو أقم ولا يغذ حكمه ، سواء وافق المقوام أو إن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عن الحديث في السنن : القضاة ثلاثة قاض في الجنة واثنان في النار . . وقاض فعم على جهل فهو في النار . (ثم أخذ يتكلم عن مسألة هل كل مجتهد مصيب أم المصيب أم المصيب أم الحالة إداد أن قالى .

وهذا الاختلاف إنها هو: في الاجتهاد في الفروع فأما أصول التوحيد فالمصيب فيها واحد بإجماع من يعتد به<sup>(١)</sup>. ١. هـ.

وقال صاحب عون المدود تمليفاً على الحديث قال: قال الحظاير: إنها يؤجر المخطيء. على اجتهاده في طلب الحتى الان اجتهاده عبادة ولا يؤجر على الحقلاً بل يوضع عنه الإتم فقط. وهذا فيمن كان جامعاً لالله الاجتهاد عادقاً بالأصرل عالمًا يوجوه القياس، فأما من يأ يكن عكُّ للاجتهاد فيو متكلف ولا يعذر بالحقاً بل يجاف عليه الوزر ويدل عليه قول، عرض

وهـذا إنــا هو: في الفــروع المحتملة للوجــوه المختلفة دون الأصول التي هي أركان الشريعة وأمهات الأحكام التي لا تحتمل الوجــوه ولا مدخــل فيها للتأويل، فإن من أخطأ فيها كان غير معذور في الحظأ وكان حكمه في ذلك مردوداً ١٠٠٠ .

قلت: ويراجع أيضاً فتح الباري وغيرها من كتب الحديث.

«القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار».

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي جـ١٢ ص١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) عون المعبود شرح سنن أبي داود جـ٩ ص٤٨٨ : ٤٨٩ .



ال اجتماد في القطعيات : قال الأداد الفكاد تقدُّ من النظام في حدث الأدواد في من علام المنافعة المنافعة

قال الإمام الشوكاني نقلاً عن الغزالي: في تعريف الاجتهاد قال فهور: استفراغ الوسع في النظر فيها لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه وهور: سبيل **مسائل الفروي** ولهذا تسمى هذه المسائل: مسائل الاجتهاد والناظر فيها مجتهداً وليس هكذا حال الأصول. انتهى....

هذه المسائل: مسائل الاجتهاد والناظر فيها بجنهداً وليس هكذا حال الأصول. انتهى...... وضهم من قال: هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بعكم شرعي فزاد قيد الظن لأنه لا اجتهاد في القطعيات..

وإذا عرفت هذا (كلام الإمام الشوكاني) فالمجتهد: هو الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل

ظن يعكم شرعي. . وإذا عرفت معنى الاجتهاد والمجتهد فاعلم أن المُجْنَهد فيه: هو الحكم الشرعي

وإدا طوف معنى الأجنهاد والمجنهاد فاعلم أن المجنهاد فيه: هو الحكم الشرعي. العملي.

قال في المحصول: المجتهد فيه: هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع واحترزنا بالشرعي عن العقليات ومسائل الكلام، وبقولنا ليس فيه دليل قاطع عن وجوب الصلوات المحمد الكرام المعتبد المالية المسائلة المس

الحمس والزكاة وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشريعة. . . . . المسألة السابعة: اختلفوا في المسائل التي كل مجتهد فيها مصيب، والمسائل التي الحق

المسالة انسابعه: احتلفوا في المسائل التي كل مجتهد فيها مصيب، والمسائل التي الح فيها مع واحد من المجتهدين وتلخيص الكلام في ذلك يحصل في فرعين: - الفرع الأول: العقليات وهي على أنواع:

سلام مدون المسلمين ومي على النوع. الدوع الأول: مايكون الغلط فيه مانعاً من معرفة الله ورسوله كما في اثبات المعلم بالصانع والنوحيد والعدل. قالوا فهذه الحق فيها واحد فمن أصابه أصاب الحق ومن أخطأ. فف كاف .

ير النوع الثاني: مثل مسألة الرؤية وخلق القرآن وخروج للوحدين من النار وما يشابه ذلك فالحق فيها واحد فمن أصابه فقد أصاب، ومن أخطأه فقيل: يكفر، ومن القاتلين بذلك الشافعي فمن أصحابه من حمله عل ظاهرو ومنهم من حمله على كفران النعمة؟١١. ٥. هـ.

هي فمن اصحابه من حمله على ظاهره ومنهم من حمله على كفران النعماً قلت: فهذا المعنى مستقر في كتب شروح السنة وكتب أصول الفقه .

<sup>(</sup>١) إرشاد الفحول ص٢٥٠: ٢٥٩ ـ باب الاجتهاد.



أن المجتهد لابد أن يكون جامعاً لآلة الاجتهاد، والمُجتهد فيه الفروع العملية التي ليس عليها قاطع فكيف يستقيم هذا مع من يقول بأن المشرك المحتهد معذور لحديث وإذا اجتهد الحاكم، ولقوله تعالى: ﴿وربا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾.

> وذلك لأسباب: (١) أن المشرك ليس من أهل القبلة.

(٢) أن السرك ليس من أهل الفبله (٢) أنه ليس بجامع لألة الاجتهاد.

(٣) أنه اجتهد فيها لم يأذن الشرع له فيه أن يجتهد.

(١) أنه اجتهاد فيها م يدن السرع له فيه أن يجهد.
 أما أقوال الصحابة والأئمة من بعدهم في هذه القضية فمنها:

(١) موقف الصحابة من مانعي الزكاة ولم يعتبروا تأويلهم وخطاهم باحتجاجهم خطأ بقول الله - تعالى -: ﴿خَلَدُ مَنْ أمواهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها﴾. بل قاتلوهم قتال مرتدين (يراجم ماجاء في هذا المفام بالنسبة لمانعي الزكاة)(١).

(٢) موقف عبدالله بن عمر - رضي الله عنها ـ من القدرية الأؤل ولم يعتبر الاشتباه الذي قد وقعموا فيه وإرادتهم تنزيه الله عن الظلم فوقعوا في التنقص به من حيث لا يشمرون وبراءته منهم بمجرد ساع مقالتهم (يراجع النقل فيها) ١٠٠٠.

(٣) موقف الأثمة من أصحاب البدع المغلظة ولم يعتبروا تأويلهم وجهلهم وخطأهم على سبيل
 المثال لا الحصر \_ الجهمية .

قال ابن تبعية: قال: وأسا تعين الفرق الحالكة فأقدم من بلغنا عنه أنه تكلم في تضليلهم: يوسف بن أسياط ثم عبدالله بن المبارك وهم إمانان جليلان من أجلاد أنت. المسلمين قالا: أصول البدع أربعة: الروافش والخوارج والقدرية والمرجنة. فقيل: لابن المسلمين عالا، ومنافق على المسلمين الذين يقول: إنا لنحكى كلام اليهودية؟ . [ من لنحكى كلام المهودية؟ . [ من ...

وقال أيضاً: قال البخاري: وأقول: في المصحف قرآن وفي صدور الرجال قرآن فمن

<sup>(</sup>١) يراجع الفصل الثاني من الباب الثالث ـ مسألة: ردة مانعي الزكاة.

 <sup>(</sup>٢) يراجع المبحث الرابع من الفصل الثاني من الباب الثالث ـ فرق القدرية وحكمها.

<sup>(</sup>٣) جـ٣ ص٠٥٠ لمجموع الفتاوي.



قال غير هذا: يستتاب فإن تاب وإلا فسبيله سبيل الكفر ١٠٠٠. هـ. وقال صاحب عون المعبود وقال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد: قال سمعته

وبلغه عن رجل أنه قال أن الله لا يرى في الأخرة فغضب غضباً شديداً ثم قال: من قال: إن الله لا يرى في الأخرة فقد كفر فعليه لعنة الله وغضبه من كان من الناس أليس الله ـ عزّ وجل ـ يقول: ﴿وجوه يومنذ ناضرة إلى رجها ناظرة﴾ . وقال ﴿كلا إنهم عن رجم يومنذ لمحجوبون﴾.

فهذا دليل على أن المؤمنين برون الله . . . . وقال أبوداود: سمعت أحمد بن حنبل وقد ذكر عنده شيء في الرؤية فغضب وقال: من

وقال إيزدارد: سمعت اخذ بن خبيل وقد دخر عدة سيء ي الروية فعصب وقال. عن قال: إن الله لا يرى فهو كافر 17. . ا هـ . - - - - الناف الأخرار الما الكافر الما الله الما الما الما الله الله عند الما الما الله عند الما الما

قلت: وفي هذا القدر الكفاية بفضل الله للرد على هذا الاشتباه وبيان أن رخصة الخطأ هي فيها دون أصل الدين أي : التوحيد وترك الشرك وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وعليه سلف الامة وأثمتها.

وقىد استفضت في البرد على هذا الاشتباه (لأنه من جهة الأمانة العلمية أقوى دليل يُستدل به خطأ في هذه القضية وبمشيئة الله هذا لن يكون دأبي في بقية الشبه فعنها بمشيئة الله ما سهف أمر عليه مر الكرام إما لوهنه الشديد في الاشتباه وإما لأنه أجنبي عن الاستدلال في

المسألة وبالله التوفيق . حادشة الحوارييس :

الشبهة الثانية: الاستدلال بقول الله \_ تعالى \_: ﴿ هُوَ لُمُ يَسْتَطَيْعُ رَبِكُ أَنْ يَبْزَلُ عَلَيْنًا مائدة من السياء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدفتنا ونكون عليها من المؤمنين﴾ (المائدة: ١٧٣:١٧٢).

قالوا: فهؤلاء القوم شكوا في قدرة الله وفي صدق نبوة نبيه ، 端، وعذروا بجهلهم والجواب:

<sup>(</sup>١) جـ٤ ص١٨٧ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) عون المعبود شرح سنن أبي داود جـ١٣ ص٥٥:٥٥.



#### الحواريين أعلم بالله من أن يشكوا فيه :

مل جهور العلمياء من النسرين: قرماة يستطيع ربك على قراءة تستطيع ربك بينصب ربك بمعنى: هل تستطيع أنت أن تسأل ربك نزول الثالثة. وقالوا: إن القوم أعلم من أن يشكوا في قدرة الله . وقراءة يستطيع قالوا عنها: يستطيع بمعنى: مجيبك ربك ويطيع لك في هذا, وهذا مشهور في كلام العرب.

قال ابن تيمية: وكذلك قول الحواريين: ﴿هل يستطع ربك أن ينزل علينا مالدة من السابه﴾. إنها استفهموا عن هذه القدرة(١/ وكذلك ظن يونس أن لن نقدر عليه أي فسر بالقدرة كما يقــال للرجل هل تقدر أن تقعل كذا؟ أي: هل تفعله؟ وهو مشهور في كلام الناس(١/). ١. هــ.

وقال بعض أهل العلم: إنهم شكوا في قدرة الله وفي صحة رسالة نبيه، ﷺ، وأنهم وقعوا في هذا قبل أن تستحكم المعرفة في قلوبهم وحملو المعنى على هذا وقالوا إن القوم كفروا بهذا القول واستتابيم نبيهم ، ﷺ، من هذا القول بقوله : ﴿اتقوا الله إن كتم مؤمين﴾.

وهذا ترجيح الإمام الطبري وكذلك قولهم ﴿ونعلم أن قد صدقتنا﴾.

قال الإمام الطبري أنهم شكوا في رسالته لذلك هو رجح كفرهم وجمهور المفسرين قالوا: أي نزداد يقينا وتصديقاً في رسالته، وإن القوم لم يشكوا بل طلبوا آية حسية يزدادون بها يقيناً وصدقاً خالصاً من الخواطر والهواجس النفسية.

فهل بعد هذا التفصيل \_ بفضل الله تعالى \_ لكلام المفسرين من شبهة بقيت للاحتجاج بها على قضية العذر بالجهل؟ .

فالعلماء منهم من رجح الشك فكفروهم ولم يعذروهم .

والجمهور على أن القوم لم يشكوا وأنهم أعلم بالله من هذا وهو الراجع من القول وهو قول علي وعائشة وابن عباس ومجاهد(٣) وأنهم طلبوا آية حسية يزدادون بها يقيناً وصدقاً.

ولم يقل أحد من العلماء: أنهم شكوا في قدرة الله وصحة الرسالة وعُذروا بهذا.

 <sup>(</sup>١) أي القدرة المقارنة للمقدور أي: هل قدر هذا \_ وليست القدرة على الفعل.

<sup>(</sup>۲) جـ۸ ص ۲۷۴ لجموع الفتاوى.

<sup>(</sup>٣) يراجع تفسير الإمام البغوي.



وقوله تعالى: ﴿وَيَعَلَمُ أَنْ قَدَ صَدَقَتَنَا﴾. أي: نرى آية حسية والعرب تضع الرؤية مكان العلم والعلم مكان الرؤية.

قال القرطبي في قوله تعالى في تحويل القبلة ﴿إلا لتعلم من يتبع الرسول عن ينقلب على عقيبه﴾ [البقرة: 12٣]. قال علي - رضي الله عنه -: معنى ولنعلم؛ لنرى. والعرب تضع العلم مكان المرؤية، والمرؤية مكان العلم كقوله تعالى: ﴿أَلْمَ ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل﴾. بمعنى: ألم تعلم. ١.هـ.

فالمقصود من العلم هنا: ـ والله أعلم ـ رؤية حسبة تطمئن قلريهم بها كقوله تعالى ﴿ لَمِلَ ولكن ليطمئن قلبي﴾ . عن إبراهيم الخليل ،ﷺ، عندما سأل ربه آية حسبة يزداد قلبه بها طمأنية.

قال ـ البغوي ـ قرأ الكسائي : (هل تستطيع) بالناء (ريك) بنصب الباء ومو قراءة علي وعائشة وابن عباس ومجاهد ـ أي : هل تستطيع أن ندعو وتسأل ربك ـ وقرا الاخورن (يستطيع) بالباء و (ربكا بم فع الباء ـ وايكونوا شاكين في قدرة الله ـ عزّ وجل ـ ولكن معناء: هل يُقرِّل ربك ام لا ؟ كما يقول الرجل لصاحه: هل تستطيع ان تنهض معي وهو يعلم انه بعنطيع رانما يزيد هل يفعل ذلك ام لا .

(ونعلم أن قد صدقتنا) بأنك رسول الله أي: نزداد إيهاناً ويقيناً ا. هـ.

وقال ابن كثير: ( . . هل يستطيع ربك) هذه قراءة كثيرين وقرأ آخورون (هل تستطيع ربك) أي: هل تستطيع أن تسأل ربك . . (ونعلم أن قد صدقتنا) أي ونزداد إيهاناً بك وعلماً برسالتك). . ه. م.

وقال الفرطبي: . . . فقال السدي: المعنى: هل يطيعك ربك إن سالته (أن ينزل) فيستطيع بمعنى: يطيع كما قالوا: استجاب بمعنى: الجاب وكذلك استطاع بمعنى: أطاع. وقبل المعنى: هل يقدر ربيك؟ وكان هذا السؤال في ابتداء أمرهم قبل استحكام معرفتهم بالله - عزّ وجل - وفذا قال عيسى في الجواب عند غلطهم وتجوزيهم على الله مالا بجوز: (اتقوا الله إلى كنتم مؤتنزين) ان: لا تشكوا في تعرف الله ـ تعالى ـ.

قلت: وفي هذا نظر لأن الحواريين خلصان الأنبياء ودخلاؤهم وأنصارهم كها قال: ﴿من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله﴾ [الصف: ١٤]. وقال عليه السلام «لكل نيي حواري وحواري الزبير، ومعلوم أن الأنبياء ، صلوات الله وسلامه عليهم، جاءوا بمعرفة الله \_ تعالى - وما نجب له وما نجوز وما يستحيل عليه وأن يبلغوا ذلك أتمهم، فكيف يخفى ذلك على من باطنهم واختص بهم حتى بجهلوا قدرة الله \_ تعالى ـ . ؟ . . . .

وقيل: إن القوم لم يشكوا في استطاعة الباري سبحانه لأنهم كانوا مؤمنين عاليون. وإنها هو فقولك للرجل: هل يستطيع خلاف أن يأتي، وقد علمت أنه يستطيع فالمدنى: هل يضعل ذلك؟ وهل يجيني إلى ذلك أم الا؟ وقد كانوا علين باستطاعة الله ـ تعالى ـ لذلك ولمغره علم دلالة وخبر ونظر فأدر كان علم معاينة كذلك كها قال إيراهيم . ﷺ ، ﴿ ويه أربي كيف عمي المؤمني . على ماتقدم وقد كان إيراهيم علم لذلك علم خبر ونظر ولكن أراد المعاينة التي لا يدخلها ويب ولا شبهة .

قلت وهذا تأويل حسن، وأحسن منه أن ذلك كان من قول: من كان مع الحواريين. .

قال ابن الحصار: وقوله سبحان نحبراً عن الحوارين لعيسى فرهمل يستطيع ربلك في ليس بشك في الاستطاعة، وإنها هو تلطف في السؤال وأدب مع الله ـ تعالى ـ إذ ليس كل ممكن سبق في علمه وقوعه لكل أحد والحواريون هم كانوا خيرة من أمن بعيسى فكيف يظن بهم الجهيل بافتدار الله ـ تعالى ـ على كل شيء ممكن؟ وأما فراء الناء فقيل المعنى: هل تسطيع أن تسأل ربك . هذا قول عائشة وعاهد \_ رضي الله عنها ـ قالت عاشقة . ورضي الله عنها ـ كان اللهرم أعلم بالله ـ عرق وجل ـ من أن يقولوا وهل يستطيع ربك» [قالت] ولكن (هل تستطيع ربك» وروى عنها أيضاً أنها قالت: كان الحواريون لا يشكون أن الله يقدر على إنزال مائلة ولكن قالوا: وهل تستطيع ربك، وعن معاذ برجل قال: أقرأنا النابي . ﷺ، وهل تستطيع ربك» قال معاذ: رسمعت النبي ، ﷺ، ومرار أبغراً بالناء وهل تستطيع ربك» . ا .ه.

وقـال الـطبري: ... نقـراً ذلك جاءة من الصحابة والتابعين «هـل تستطيع» بالتا، «ربك» بالنصب بمعنى: «هل تستطيع» أن تسأل ربك؟ أو هـل تستطيع أن تدعو ربك؟ أو هـل تستطيع حربي أن تدعو» وذاوا: أ. يكن الحراريون شاكين أن الله تـ تعالى ذكر ـ قادراً ن يترال علم عن الماءة عليهم ذلك وإنها قالوا لعيسى: هـ هل تستطيع أنت ذلك. ... .. (ثم أخذ يتكلم عن قراءة يستطيع ويرجحها فقال): إن الله ـ تعالى ذكره . قد كره منهم ماقالوا من ذلك واستعظما يستطيع ويرجحها الإجازات من قبلهم ذلك والإخرار لله باللغرة على كل شيء وتصديق



رسبوله ، ﷺ، فيها أخبرهم عن ربهم من الأخبار، وقد قال عيسى لهم عند قيلهم ذلك له استخطاماً منه لما قالوا: ﴿ لَقُوا الله إن كنتم مؤمنين﴾ .

وأما قوله: وقال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فإنه يعني: قال عيسى للحواريين القائلير له: وهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائلدة من السياء، واقبوا الله أيها القوم وخافوا أن ينزل يكم من الله عقوبة على قولكم هذا، فإن الله لا يعجزه شيء أراده.

وفي شككم في قدرة الله على إنزال مائدة من السهاء كفرٌ به فاتقوا الله أن ينزل بكم نقمته إن كنتم مؤمنين. أ. هـ.

قلت: فهل بعد سرد كلام الملياء في هذه الآية تبقى شبهة في الاحتجاج بها في قضية العذر بالجُهل في أصل الدين؟ اترك للقاريء الفاصل الإجابة على هذا السؤال.

الشبهة الثالثة: الاستسدلال بقسوله تعالى: ﴿وصالحان الله ليصبل قوماً بعمد إذ هداهم حتى يبين شم

الاستندان بدوت لحاني. «ووضافان الله بيضل فوف بعد إد العامة حتى يبين هم مايتقون∳[النوبة: 100]. وقالوا: الضلال لا يكون إلا بعد بيان وهذا النص يعم الشرك وم دونه ولفظ الضلال في هذا لا يقع إلا بعد البيان ـ والجواب.

#### منهد أهل السنة في الاستنباط: إن أهل السنة عندما يريدون أن يستنطوا حكم معيناً ينظرون إلى الأدلة على أنها محتمعة

لا متشرقة وعلى أن الفرآن يصدق بعضه بعضاً لا يكذب بعضه بعضاً لفوله تعالى: ﴿ وَكَتَابًا متشابهاً ﴾ . أي: بشبه بعضه بعضاً لا اختلاف فيه، ولفوله تعالى: ﴿ وَلُولُ كَانَ مِن علد غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾ . فعند الجمع بين أطراف الاداة رئيز بل كل دليل على مناطه ينضح الحكم ويظهر بقوة وبيان وجلام، أما أهل البدع والعياذ بالله فينظرون بنظرة متشابه وعلى آحاد الاداة ويقتطعون الشرع ويضربون بعضه بعض.

ففي هذه الآية ينفي القرآن فيها الفسلال إلا بعد البيان ولكن هذا فيها دون الشرك والكفر لأن القرآن أثبت الضلال قبل البيان في مواضع كثيرة كقوله تعالى: ﴿هُو الذِّي بعث فِإِ



الأميـين رسـولا منهم - إلى قولــه - وإن كانــوا من قبــل لفي ضلال مبين). وقوله تعالى: ﴿واذكروه كها هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين﴾. [البقرة، الاية: ١٩٨].

قال القرطبي: أي: ماكنتم من قبل إنزاله (أي القرِآن) إلا ضالين. ١. هـ.

وقول النبي ، ﷺ، في الحديث (ألم أجدكم ضلالًا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله (١/١).

وهذا عندما وَجَد بعض الأنصار من قسمته . ﷺ. فهذه نصوص الكتاب والسنة أن المشركين قبل البيان كانوا من الضالين وكذلك قوله تعالى : ﴿ فَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقّ عَلِيهِمُ الضَّلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون أنَّه ويحسبون أنهم مهتدون﴾[الامراف: ٣٠].

قال ابن كثير: قال ابن جرير الطبري: وهذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحداً على معممية ركبها أو ضلالة اعتقدها . إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عناداً منه لمربه فيها . لأن ذلك لو كان كذلك ، لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هاد وفريق الهدى قرق . وقد فرق الله ـ تعالى ـ بين أسهائها وأحكامها في هذه الأية . ا .هـ .

وقال البغوي : فيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد والمعاند. سواه . ١ .هـ.

قلقه، فهذان إمامان جليلان من أنمة السنة ابن جرير الطبري وابن كثير وكذلك الإمام البغري على أن هذه الاية التي بين أبينيا تنص على أن الكافر الذي يظل إنه على الحق والصراط المستهم بيد أنه في حقيقة الأمر على سبيل من السبل بسبب الجهل والتأويل أنه غير معدود فبت بهذا النص أن الكفر والشرك مستثنى من قوله تعالى: ﴿ وَهَا كَانَ أَلَّهُ لِيضَلَّ قُومًا لَوَمًا بعد إذ هدادهم حتى بين في مم بايقون في .

قال ابن تيسة ولفظ والضلال إذا أطلق تناول من ضل عن الهدي سواء كان عمداً أو جهلاً ولزم أن يكون معذباً كقوله : ﴿إنهم القوا أيامهم ضالين فهم على آثارهم يُمرعون﴾. وقوله: ﴿ربنا إنّا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا أتهم ضعفين من العذاب والعنهم

<sup>(</sup>١) راجع صحيح مسلم بشرح النووي جـ٧ ص١٥٧.



لعناً كبيراً ﴾. وقوله ﴿فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ﴾(١). ١. هـ.

المحث الثالث: اثبات الضلال قبل البيان :

قلت، وكـذلـك قوله تعالى: ﴿ فَمَن أَطْلُم مَمْن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم). وقوله تعالى: ﴿قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ﴾ [الأنعام: ١٤٠].

قال ابن كثير: يقول تعالى: قد خسر الذين فعلوا هذه الأفاعيل في الدنيا والآخرة، أما

في الدنيا فخسروا أولادهم بقتلهم وضيقوا عليهم في أموالهم فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم، وأما في الآخرة فيصيرون إلى شر المنازل بكذبهم على الله وافتراثهم

. . . عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ـ رضى الله عنها ـ قال إذا سرك أن تعلم جهل

العرب فاقرأ مافوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام ﴿قد حسر الذين قتلوا أولادهم ـ إلى قوله \_ قد ضلوا وما كانوا مهتدين، وهكذا رواه البخاري منفرداً في كتاب مناقب قريش من

قلت: فهذه الآية التي تتحدث عن قريش قبل البعثة أنهم مع جهلهم وافتراثهم وقبل البيان من الله كانوا ضالين لأن ذلك كان في التشريع وهو من أخطر أنواع الشرك بل هو أساس كل شرك التشريع من دون الله لأن العبيد لو وقفوا على تشريع الله ولم يتعدوا حدوده لما وجدت شم كأولا بدعة.

وكذلك قوله تعالى: ﴿ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، [النحل، ٢٥].

### الجمل أساس الضلال :

قال القرطبي: (ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم) قال مجاهد: يحملون وزر من أضلوه ولا ينقص من إثم المضل شيء. وفي الخبر ،أيها داع إلى ضلالة فاتبع فإن عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء وأيها داع إلى هدى فاتبع فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. خرجه مسلم بمعناه و «من» للجنس لا للتبعيض. فدعاة الضلالة عليهم مثل أورار من اتبعهم. وقوله «بغير علم» أي: يضلون الخلق

<sup>(</sup>١) جـ٧ ص١٦٦ لمجموع الفتاوي.

**4777**5

جهلًا منهم بها يلزمهم من الآثام إذ لو علموا لما أضلوا. ١. هـ.

قلت: ويراجع تفسيري ابن جرير وابن كثير فهما في نفس المعنى تماماً.

فهذا النص ينص على إثم من ضل بغير علم وهو في الشرك والبدع العقائدية ويراجع بحث الاجتهاد السابق ذكره للعلماء الذين تحدثوا عن الاجتهاد الخطأ وضوابطه ومجاله.

وهذه الآية تتفق تماماً مع الحديث الذي في البخاري.

كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب مايذكر من ذم الرأي وتكلف القياس (ولا تقف) لا تقل رماليس لك به علم) «إن أنه لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاً ولكن يتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم. فيبقى ناس جهال يستفنون فيفتون برأيهم فيضلون ويسلمونه...

وفي رواية حرملة: «يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون».

قال الحافظ: وفي حديث أبي أمامة من القائدة الزائدة: وأن يقاء الكتب بعد رفع العلم بموت العلماء لا يغني من ليس بعالم شيئًاء فإن في يقيته وفساله أعرابي فقال: يا نبي الله كيف يرفع العلم منا ويين أظهرنا المصاحف وقد تعلمنا مافها وعلمناها البناما ونسامات الوحد العلم والمحافظة المائما المناطقة وحدادة فرقا له رأسه وهو معفسه فقال: وهذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف لم يتعلقوا منها بحرف فيا جامعم به أنبياؤهم؟ وهذه الزمادة شواهد من حديث عرف بن طالك وابن عمرو وصفوان بن حسال وغيرهم وهي عند الترمذي والطبراني والداري والداري الدارة عن جادية في جميها هذا الذين (٢٠٠١). هـ.

قلعة، فهذا الحديث ينص في صراحة بوقوع لفظ الضلال مع الجهل للتابع والمتبوع فالأية والحديث يدلان بوضيح بوقوع لفظ الضلال والوزر مع الجهل والتأويل وهذا يكون في الشرك والابتداع ولهذا بوب البخاري باباً في نفس هذا الكتاب (أي الاعتصام بالكتاب والسنة).

باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة لقول الله تعالى: ﴿وَمِن أُورَار اللَّذِينَ يضلونهم بغير علم﴾. الآية .

 <sup>(</sup>١) وهذه الزيادة أيضاً في سنن ابن ماجة وصححها الشيخ الألباني ـ صحيح سنن ابن ماجه جـ٢ ص٣٧٧
 رباب ذهاب القرآن والعلم).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري جـ١٣ ص٢٩٩ : ٢٩٩ .



قال الحافظ ... فأما حلديث ومن دعسًا إلى ضلالــة، فأخسرجه مسلم وأبدواود والترمذي ... عن أبي هريرة قال قال رسول الله . على ، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آئامهم شيئاً ... .

ره به معلى بعد المسلم المسلم المادي قبله في معنى التحذير من الضلال واجتناب البدع وعدثات الأمور في الدين، والنبي عن غالفة سبيل المؤدين. اتهى . ووجه التحذير: أن اللهي يحدث البدعة قد يتهاون بها محفة أمرها في أول الأمر ولا يشمر بها يترتب عليها من المنسلة وهو أن يلحقه إثم من عمل بها من بعده ولو لم يكن هو عمل بها بل لكونه كان الأصل في الحياتاال. ال. هـ.

قلت، فمن النص الفرآني والأحاديث الصحيحة بعلم: أن الضلال والوزر يقعان مع الجهل والتقليد المحض في التبرك والبدع ومحدثات الأمور وهذا بخصص عموم قوله - تعالى -﴿ هَا كَانَ اللّه لَصِلَ قَمَا لمع اذْ هذاهم حتى بين لهم مايتقون﴾.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري جـ۱۳ صـ۳۱٥.



#### العذاب لا يقع إلا بعد البيان :

وقال الإمام البغوي: (وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم) الآية معناه: ماكان الله ليحكم عليكم بالضلالة بترك الأوامر باستغفاركم للمشركين ﴿حتى بيين لهم مايتقون﴾.

يريد: حتى يتقدم إليكم بالنهي فإذا تين ولم تأخذوا به فعند ذلك تستحقون الضلال. قال مجاهد: بيان الله للمؤمنين في ترك الاستغفار للمشركين خاصة وبيانه لهم في

قال جاهد. بيان الله تنظومين في ترك الاستعفار تنفسريان حاصه وبيانه مام و معصيته وطاعته عامة فافعلوا أو فروا .

وقال الضحاك: ماكان الله ليعذب قوماً حتى يبين لهم مايأتون ومايذرون. ١. هـ.

قلعة، فهذه أقوال المفسرين في هأده الآية أنها نزلت أسبب أستغفار المسلمين لآبائهم المشركين تأسياً بإبراهيم الخليل ، رهج، في استغفاره لابيه . وهذه معصية لم بسبق النهي عنها في حقهم بنص فخاف المسلمون من الإثم بعد نزول النهي عنها، فنزل قول الله ـ تعالى ـ: ﴿ وما كان الله ليضل قوماً﴾ . وقال العلماء : إنها عامة في جميع الأوامر والنواهي دون الشرك والإبتداع وبهذا تأتلف النصوص والادلة الشرعية بفضل الله وحده .

#### الضرال المستوجب للعقوبة لل يكون إلا بعد البراغ :

والضلال المنفي في الآية هو الضلال المستوجب للعقوبة كما قال الضحاك وهذا (أي المقاب) مرفوع في الأصول والفروع والكليات والجزئيات حتى بأني المسرع لقوله تعللي: 

هوما كنا معديين حتى نبعث رسولاً في ولا حظر ولا أمر إلا بشرع ولا يلزم العباد التكليف 
إلا بالبلوغ مع انتفاء المعارض من التمكن من العلم فهذا هو الضلال المستوجب للعقوبة في 
الدارين.

وأما الضلال الذي هو الغياب عن سنن الهدى فهذا متحقق قبل النص لأنه لا عروج من الشمال إلا بنص من الله جل ثناؤ ومن هذا يعلم قول النبي ، ﷺ، في الحديث الصحيح وباعبادي كلكم ضال إلا من هديته افستهدوني أهدكم، ١٣٠٠ . فلا خروج من الفسال إلا بالنص والبلاغ عن الله. لذلك من وقع في الشرك قبل البعثة فهو مشرك ضاف لولم بالت ينا من الله لنقضه المهدو والميافي والفطرة وحجية الأيات الكوترية لذلك وصف القرآن المدكون قبل البعثة بالضلال كقوله تعلل: ﴿وَإِنْ كُتُمْ مِنْ قِبْلُهُ لَنْيُ ضَلالً مِينَ ﴾. وقوله تعلى:

 <sup>(</sup>١) صحيح مسلم - كتاب البر والصلة والآداب وابن ماجه في الزهد والترمذي - باب صفة القيامة .



﴿واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين﴾. والحديث الصحيح \_ ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي \_ .

فالشرك قبل البعثة قبح وضلال وغياب عن سنن الهذى وسبب للعذاب إلا آنه متوقف على شرط وهو البعثة الرسالية للذلك كما قال ابن تيمية سابقا رواسم المشرك ثبت قبل الرسالة لأنه يشرك بريه، وابن الفيم، أن الحجة في الشرك العقل وأما الحجة الرسالية فهي حجة في المذات.

العداب. ويهذا يعلم أن الضلال قبل البيان خروج عن الصراط المستقيم وأصحابه قطعاً إن كانوا واقعين في الشرك فليسوا بمسلمين بيد أنهم لا يعذبون في الدارين هذا على المذهب

الراجع - إلا بعد البلاغ والحجة الرسالية. وعل هذا ينهم قول الله تعالى: ﴿ ووا أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويبدي من يشاء ﴾ . فالقصود بالضلال الذي يكون بعد البعثة : هو الضلال المثلي يستوجب صاحبه العذاب في الدارين بعد قيام الحجة عليه وإلا فالقوم قبلها في ضلال المثلي يستوجب صاحبه العذاب في الدارين بعد قيام الحجة عليه وإلا فالقوم قبلها في ضلال والعبادة التي خلقوا من أجلها فهم قبلهم في ضلال مبين وجور عن الصراط المستقيم وليسوا يمهندين لذلك قال الله عز وجل .: ﴿ فَيْفِسْل من يشاه ويهذي من يشاه لائهم لم يكونوا قبل البعثة على الهذى والصراط المستقيم ولهذا أثبت القرآن الضلال قبل البيان والبعث على تكون من قبل وهذا في الكثير الكثير من الايات على سبيل المثال لا الحصر إضافة إلى الايات السابقة .

قوله تعالى: ﴿ يَبِينَ لَكُم أَن تَصْلَـوا ﴾ أي: لئلا تضلوا وكراهية أن تَصْلُوا.

فالشركون قبل البعثة ضدكًل لا ريب في ذلك ولكن بعد الحجة الرسالية إن أصر واعلى شركهم وغيهم فقد استوجها العذاب في الدارين قال الله ـ عزّ وجل ـ: ﴿ يُكتاب أَرْنَاهُ إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزب العيدية إرابيسية ١٠] ... قال الإماد الشدكان : ﴿ فَلَتَعْتِ النَّامِينَ اللَّذَاتِ الذَّانِ الذَّانِ الذَّانِ الذَّانِ الذَّانِ الذَّانِ

قال الإمام الشوكاني: ﴿لتخرج الناس من الظلمات إلى النور﴾. لتخرجهم من ظلمات الكفر والجهل والضلالة إلى نور العلم والإيمان والهداية. ١. هـ.



فبنص الفرآن النباس قبـل الحجـة الـرسالية وقبل البيان في ظلمات الكفر والشرك والضلال ولكن هذا الضلال موجب للعذاب بعد الحجة الرسالية.

وقال الشوكاني أيضاً في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلنَا مَنْ رَسُولَ إِلاّ بِلْسَانُ قُومَهُ لِبَيْنَ لَهُمْ فيضل من يشاء وبهدي من يشاء﴾. . . . . وتقديم الإضلال على الهذاية لأنه متقدم عليها إذ هو إيقاء على الأصل، والهذاية إنشاء مالم يكن . ا .هـ.

انظر ــ رحمك الله ــ أن الضلال ثابت قبل البعثة وهو متقدم على الهداية لذلك هو بقاء على الأصل والهداية إنشاء مالم يكن .

نُخرِج من هذا البحث في هذه الأية :

(1) أن الشرك قبل البعثة والحجة الرسالية ضلال ميين وصاحبه مشرك ليس بمسلم. وأنه
 موعد بالعذاب على شركه إن أصر عليه بعد الحجة (على الراجح عند أهل السنة).
 (٣) بعد بلوغ الشرائم لا يقم الضلال إلا بعد البيان في الأوامر والنواهي.

(٣) يأثم القوم ويقع عليهم الضلال والوزر مع الجهل والتقليد في الابتداع والإحداث.

فبعد بلوغ الرسالة قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيضَلَ قَوَماً﴾. على عمومه في الأوامر والنواهي دون الشرك والابتداع وقوله تعالى: ﴿ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم﴾. وحديث: ووأبيا داع إلى ضلالة كان عليه من الوزر ومن أوزار من اتبعه من غير أن يتقص من أوزارهم شيئاًه. عام في العقائد مع الإعراض واتباع غير الله ورسوله ، ﷺ، وسبيل المؤمنين.

وبهذا تأتلف الأدلة وتستقيم بلا تعارض بينها ولله الفضل والمنة والله \_ تعالى \_ أعلم . وبهذا انتهى بفضل الله الرد على أهم الشبه المستدل بها خطأ من القرآن الكريم . 

# الفصــل الثانـي الرد على الشبـه المستدل بهـا خطأ من

## السنة المطهرة

المبحث الأول: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وفيه ثلاثة مباحث ،

**المبحث الثاني**: الفرق بين الطلب من المخلوق والطلب به.

**المبحث الثالث**: التأويل دليل على مخالفة النص الجزئي لقاعة كلية.

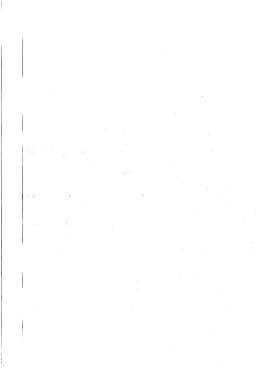



#### الفصسل الثاني

### الرد على الشبه المستدل بها خطأ من السنة المطهرة

حديث أمنا عائشة في العلم :

الشبهة الأولى: الاستدلال خطأ بحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ في العلم .

اخرج مسلم في صحيحه وقالت عائشة ألا أحدثكم مني وعن رسول أله " إلله" قلنا النال قالت لما كانت لبلتي التي كان التي ، \$ إلى القال قالت الله كانت لبلتي التي كان التي ، \$ إلى أله فيها عندي انقلب فوضع رداه وخلع نعليه نعلي أن المنال ولا أو التي أن أن المنال ولا أو التي أن أن المنال ولا أو التي أن أن المنال ولا أو التي المنال ولا أن المنال ولا أن المنال ولا المنال ولا أن المنال ولا أن المنال ولا أن أن المنال ولا أن أن المنال ولا أن أن المنال ولا أن أن على المنال ولمنال أو المنال ولمنال المنال ولمنال المنال ولمنال المنال ولمنال المنال المنال المنال ولمنال المنال ولمنال المنال المنال المنال المنال ولمنال المنال ولمنال ولمنال المنال المنا

قال فإن جبريسل آتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخس عليك وقد وضعت تبايلد وظنت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحقي فقال: إن ربك يأمرك أن ثان أهل البقيع فتستغفر لهمم قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رمسول الله قال قولي: السـلام على أصل المديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدين منا والمستأخرين وإنا إن ثانا أنه يكم الاحقون، ا

قال النووي: (قالت مها يكتم الناس يعلمه الله نعم) هكذا هو في الأصول وهو صحيح وكانها لما قالت: مها يكتم الناس يعلمه الله، صدقت نفسها فقالت: نعم". ١.هـ.

- (١) أي راوي الحديث عن عائشة رضي الله عنها.
  - (۲) صحيح مسلم بشرح النووي جـ٧ ص٤٤.



لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة:

ظلة، فهذا الحديث من أوله إلى آخره أين الشك من أمنا عائشة ـ وضي الله عنها ـ؟. فقولها (مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم) تقرير للعلم، وهو في الأصول كها قال

النووي . وهل لوكانت عائشة والعياذ بالله تشك في هذه الصورة الدقيقة فلم لم ينكر عليها النبي

- 幾 -؟ فإن قيل: هذا لجهلها فالجواب:

أن النبي ، ﷺ، أنكر على من هم حدثاء عهد بإسلام إنكاراً شديداً في حديث ذات أنواط وشيهّم ببني إسرائيل في قوفم اجعل ثنا إلها كيا فم آفمة ، وأنكر على من قال له رماشاء انه رشت فقال أجعلتني نه ندأ قل ما شاء انه وحده أو كيا قال ، ﷺ، وما كان أقتهم التي

أوقعتهم في هذا إلا الجهل. فلم لم ينكر النبي ، ﷺ، على عائشة؟ وهي من تربت في بيت النبوة التي كان بيتها يتل فه آمات الكتاب والحكمة ,هم. مسلمة مفضل الله منذ العمل الكر . ولست حديثة عمدا

فيه آيات الكتاب والحُكمة وهي مسلمة بفضل الله منذ العهد المكي وليست حديثة عهد بإسلام.

فالحديث ليس فيه أدني لوم عليها مترتب على مقالتها التي صدقت فيها نفسها.

ومن المعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بلا خلاف بين العلماء. العبحث اللول: لا يجوز تأخير البيان عن وقت العاجة :

قال ابن قدامة: ولا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة(١٠). ١. هـ.

وقال الشوكاني في تأخير البيان عن وقت الحاجة . اعلم أن كل مايجتاج إلى البيان من مجمل وعام وبجاز ومُشترك وفعل متردد ومُطلق إذا

اعلم أن كل مايجناج إلى البيان من خبل وعام ويجاز ومشترك وفعل متردد وسطائى إذا تأخر بيانه فذلك على وجهن: الأول: أن يتاخر عن وقت الحاجة، وهو: الوقت الذي إذا تأخر البيان عنه لم يتمكن المكلف من المعرفة لما تضمنه الحظاب وذلك في الواجبات الفورية لم يزير: لأن الإثنان بالثين مع عدم العلم به منتم عدد جدم الفائلين بالمنتم من تكليف مالا

<sup>(</sup>١) روضة الناظر وجنة المناظر ص٩٦.

يطاق، وأما من جوز النكليف بها لا يطاق فهو يقول: بجوازه فقط لا بوقوعه: فكان عدم الوقوع منفقاً عليه بين الطائفتين. ولهذا نقل أبوبكر الباقلاني: اجماع أرباب الشرائع على استناعه.

قال ابن السمعاني: لا خلاف في امتناع ثاخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل ولا خلاف في جوازه إلى وقت الفعل\*›. ا. هـ . الفرق بين وقت الحاجة ووقت الحطاب :

قلد، فهـذا اتفاق العلماء على أنه: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أي: وقت احتال التكليف الشرعي. وأما تأخير البيان في الواجبات التي ليست بفورية عن وقت الخطاب إلى وقت الفعل والامتثال فقد جوزه: كثير من العلماء فانتبه للفرق.

ومن المطرم بيقين أن العقائد البيان يكون فيها على الفور لأنها واجبة الاعتقاد وشرط في الإيمان منذ اللعطة الأولى للدخول في هذا الدين وليس في الحديث الذي بين أيدينا لوماً من الله عن الله لله علم ما ما قالت فدل هذا بيقين أنها لم تقم في محذور شرصي .

لأن عدم البيان في موضع البيان دليل على العدم.

#### سجو د معاذ رضي الله عنه :

#### الفرق بين سجود التحية وسجود العبادة :

قلت، والذي عليه جهور أهل العلم بلا خلاف ولا نزاع بينهم أن هذا السجود من معاذ \_رضى الله عنه \_ كان سجود تحية لا عبادة إذ كيف يجهل هذا الصحابي الجليل أن سجود

<sup>(</sup>١) ارشاد الفحول ص ١٧٣.

 <sup>(</sup>٢) راجع تفسير القرطبي جـ١ ص ٢٥٠ عند قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَلْنَا لَلْمَلَائِكَةُ اسْجِدُوا لادم﴾.



العبادة لا ينبغي إلا لله ، سبحانك هذا ظلم وافتراء عظيم على هذا الصحابي الجليل الذي اصطفاه النبي ، ﷺ، من الصحابة جميعاً لمناظرة أهل الكتاب وتبليغهم الترحيد وأصل الدين وقال له ، ﷺ، وإنك ستقدم قيماً أهل كتابي.

لدين وقال له ، ﷺ؟ الإنت ستقدم قومًا أهل فتاب؛ . قال الحافظ في الفتح تعليقاً على هذه اللفظة . قوله (ستأتي قوماً أهل كتاب) .

. هي كالتوطئة للوصية لتستجمع همته عليها لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة فلا تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان ١٠.١. هـ .

نسخ سجود التحية بحديث معاذ رضي الله عنه :

وقد استشهد القرطبي في تفسيره بهذا الحديث على أن سجود التحية كان جائزاً إلى عصر

الرسول ، 籌،

وقال ابن كثير في قوله تعالى: ﴿وَإِنْهُ وَلَنَا لَلْمُلاَكُةُ اسْجِدُوا لَامَهُ. فَكَانَتُ الطَاعَةُ فَهُ والسجدة لاهم أكرم الله أهم أن أسجد له ملائكته. وقال بعض الناس: كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام كها قال تعالى: ﴿وَوَفَعَ أَبُويهِ عَلَى العَرْشِ وَخُرُوا لَهُ سَجِدًا. . ﴾. وقد كان هذا

وسلام واكرام كما قال تعالى: ﴿وَرَفُعُ أَبُويُهُ عَلَى العَمِشُ وَخُرُوا لَهُ سَجِدًا.. ﴾. وقد كان هذا مشروعاً في الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتنا (شم ذكر حديث معان) ـ رضي الله عنه ـ. ١. هـ. وقال أيضاً في قوله تعالى في سورة يوسف: ﴿ورفع أَبُويُهُ عَلَى العَمِشُ وخُرُوا لُهُ

سجدا. . ﴾ . قال: وقد كان هذا سانغاً في شرائعهم إذا سلموا على الكبير يسجدون له ، ولم يزل هذا

جائزاً من لدن آدم إلى شريعة عيسى ـ عليه السلام ـ فحرم هذا في هذه الملة وجعل السجود غتصاً بجناب الرب ـ سبحانه وتعالى ـ هذا مضمون قول قنادة وغيره (ثم ذكر حديث معانى. ا.هـ.

وقال الشوكاني في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَلْنَا للمُعالَكُمُةُ اسْجِدُوا لَامِهِ. مرجعاً أن السجود كان لادم على وجه النحية والإكرام - فإن السجود للبشر قد يكون جائزاً في بعض الشرائع بحسب ماتقنضيه المصالح وقد دلت هذه الآية على أن السجود لادم، وكذلك الآية الأخرى

<sup>(</sup>١) جـ٣ ص١٩٤ فتح الباري.

= 🐨

اعني قوله ـ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ـ وقال تعالى: ﴿وورفع أبويه على العرش وخووا له سجداً ﴾. قلا يستلزم تحريمه لغير الله في شريعة نبينا ، ﷺ، أن يكون كذلك في سائر الشرائع. ا. هـ.

وَّقَالَ ابْنَ تَبِمِيَةً: وَلا يُجِوزُ أَن يَتَنفَل على طريق العبادة إلا تقد وحده لا لشمس ولا لقمر ولا لملك ولا لنبي ولا لصالح ولا لقبر نبي ولا صالح .

هذا في جميع الملل (ملل الأنبياه) وقد ذكر ذلك في شريعتنا حتى نهى: أن يتنفل على وجه الملل (ملل الأنبياه) وقد ذكر ذلك في شريعتنا حتى نهى: أن يتنفل على وجهه التحية والإكرام للمخلوقات ولهذا نهى النبي ـ ﷺ معادأ أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ونهى عن الإنحاء في التحية وتهاهم أن يقوموا خلفه في الصلاة وهر قاعداً (). أ. هـ. المها

تُ قلت، نَها، اتوال العلماء شاهدة بأن هذا السجود كان: سجود تحية وكان مباحاً في الشرائع السابقة إلى أن نسخ في شريعتنا.

ومن المعلوم أن السجود لغير الله على وجه العبادة لم يكن مباحاً في أية شريعة فكل الأنبياء نهوا عن ذلك وبلغوا أقوامهم ﴿اعبدوا الله مالكم من إله غيره﴾.

واكبر دليل على هذا؟! هو قول النبي، ﷺ، في آخبر الحديث (لوكنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لامرت الروجة أن تسجد لزوجها).

فهذا نص في أن هذا السجود سجود تحية وإكرام وإلا تعارض مع قوله تعالى (والعباذ بالله من ذلك) ﴿ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً من دون الله أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون﴾.

و في هذا القدر الكفاية لبيان فساد هذا الاستدلال ولله الفضل والمنة وحده.

<sup>(</sup>١) جـ ١ ص ٧٤: ٧٥ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) أي أن: سجود معاذ ـ رضي الله عنه ـ كان على وجه التحية .



#### حادثــة ذات انـــه اط ،

الشبه الثالثة: الاستدلال خطا بحديث ذات أنواط عن أي واقد الليشي قال: خرجنا مع رسول الله . هل إلى حين ونحن حديث مهد بحكره، وللمشركين سدرة يمكفون عليها وينوطون به السلحتهم بقال ها ذات أنواط، فعررنا بسدرة، نقلنا: بإرسول الله اجعل لناذات أنواط، فقال الذي . هلي .: والله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائل: واجعل لنا إلى كما لهم أقدة قال إنكم قوم تجهلون في لتركين سن من كان قبلكمه.

#### المبحث الثاني: الفرق بين الطلب من المخلوق وبين الطلب به :

أقول وبالله التوفيق: إن الذين طلبوا كانوا حدثاء مهم بالكفر، وطلبوا ولم يفعلوا، وقد نص العلماء على أنهم طلبوا مجرد المشابعة في أن تكون فم شجرة ينوطون بها السلاح يستعدون بها وليس منها النصر بسبب ماينول من البركة عليها من قبل الله ولذلك سائوا النبي ، يهيد، ذلك فقالوا: اجعل لنا ذات أنواط. فهم لم يدعوا فيها هذا من قبل نفوسهم ولكن أرادوا أن يكون ذلك من الله عن طريق نبيه وصعفافا، يهيد، وكما قلت من قبل: يستعدون بها النصر يكون ذلك من الله عن طريق نبيه وصعفافا، يهيد، وكما قلت من قبل: يستعدون بها النصر لم

لأن القول مطرنا بسبب الكوكب فهذا يكون ابتداع وشرك أصغر

ومن قال: إن الكوكب هو الذي أنزل المطر فهذا شرك بالله في ربوبيته. فهم طلبوا النصر بها ولكن المحذور الذي وقعوا فيه هو مشابهتهم للمشركين فقطع النبي

، ﷺ، مادة المشابمة من جدرها، وقال: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل (اجعل لنا إلها كما لهم آلهة).

ومن المعلوم أن المشبه يشبه المشبه به في وجه أو في بعض الأوجه دون بقيتها لا يهالله تماماً وإلا كان فرداً من جنسه وهذا كقول النبي ، ﷺ : «معمن الخمر كعابد وثن؟". وقوله ﷺ: وانكم سترون ربكم كيا ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته؟".

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه وحسنه الألباني ـ راجع صحيح سنن ابن ماجه جـ٧ «كتاب الأشربة».

 <sup>(</sup>٢) صحيح البخاري - كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى: ﴿وجوه يومثل ناضرة إلى ربها ناظرة﴾ .



ومن المعلوم أن التشبيه هنا في الرؤية والوضوح لا في الشكل والاستدارة (والعياذ بالله من ذلك) وكذلك هنا أن بني إسرائيل طلبوا مشابهة المشركين ولكن في الشرك الأكبر وأنتم طلبتم مشابهة الشركين إلا أنه في الشرك الاصمة أن ان طلبهم هذا قد يؤول إلى الشرك الاكبر ، مع طول الزمان لأن المبدع بريد الشرك الاكبر، فأول شرك وقع عل وجه الارض كان بدايته تصوير الاصنام على صور الصالحين، ثم لما تنسخ العلم عبدت، فكان تصوير الأصنام فريعة إلى الشرك فيها بعد مع أن مجرد الوقوف عليه ليس يشرك، وكما حرم في شريعتنا بناء المساجد على القبر والمناف في شريعتنا بناء المساجد على القبر واليقا غلية للمساجد على القبر واليقا في المساجد على القبر الاكبر.

فإن قبل فإن كان سؤالهم مجرد المشابهة فلم قال 瓣: وقشم كعا قالت بنو إسرائيل.؟ قبل: هذا من باب ما يؤول إليه الأمر ومن باب التغليظ كها غلظ النبي ـ ﷺ ـ على من قال له وماشاه الله وششت، فقال اجمعلتني لله ندأ.

قال الشاطبي: \_ في معرض اتباء الأمم السابقة خاصة أهل الكتاب في بدعهم ـ قال فقوله . رهج ، وحتى تأخذ أمهي إلى أخذوا به الأ المجاد أمهي أن المجاد أمهي بيا أخذ القرون من قبلهاه . يدل على أما ناخذ بمثل ما أخذوا به الأ أن المجاد أمهي أن أشابهها ، فالذي يدل على الأول قوله ولتبيض سنن من كان قبلكم » . الحديث فإنه قال فيه : وحتى لو دخلوا في جحر ضب خرب لا تبتموهم » . والذي يدل على الثاني قوله : وفقلنا: يارسول أقد أجمل لنا أرت إما لنا إلى أما أما أخذيت . الجمل الما إلما أما أخذيت .

فإن اتخاذ ذات أنواط ينسبه اتخاذ الألهة من دون الله لا أنه هو بنفسه، فلذلك لا يلزم الاعتبار بالمنصوص عليه مالم ينص عليه مثله من كل وجه والله أعلم (1). ا. هـ.

#### طلب القوم مجرد المشابخة :

فهذا النص من الإمام الأصولي يدل على أن: القوم لم يطلبوا الشرك الأكبر بل مجرّد المشابحة وأنه يشبه طلب بني إسرائيل لا أنه هو بنفسه، وأنه لا يلزم التشابه بينهما من كل وجه فلذلك لا يلزم الاعتبار بالنصوص عليه، مالم ينص عليه من كل وجه.

وقال الشيخ عمد بن عبدالوهاب بعد أن ساق الحديث في باب من تبرك بشجر أوحجر ونحوهما ـ فيه مسائل ـ.

 <sup>(</sup>١) الاعتصام جـ٢ ص ٢٤٦: ٢٤٦.



المسألة الثالثة ـ كونهم لم يفعلوا ـ المسألة الحادية عشر ـ أن الشرك فيه: أكبر، وأصغر لأنهم لم يرقدوا بهذا (٢٠٠٠ ـ ١. هـ ـ .

قلت: فهذا نص من الشيخ أن القوم طلبوا الشرك الأصغر.

وقـال ابن تيمية: ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط فقال بعض الناس: «يارسول الله: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال: الله أكبر قلتم كما قال قوم موسى لموسى: أجعل لنا إلها كما لهم أفحة إبنا السنن لتركين سنن من كان قبلكم».

فانكر النبي ، ﷺ، مجرد مشابهتهم الكفار في اتحاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم . فكيف بها هو أطم من ذلك من مشابهتهم الشركين او هو الشرك يعينه؟

فمن قصد بقعة برجو الخبر بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات وبعضه أشد من بعض. سواء كانت البقعة شجوة أو غيرها أو قناة جارية أو جبلاً أو مغازة وسواما قصدها لهيلي عندها، أو ليدعو عندها، أو ليقرأ عندها، أو ليذكر الله - سبحان م عندها، أو أي أن الم يشرع تخصيص تلك أو لينسك عندها. بحيث يخص تلك البقعة بنوع من الحبادة التي لم يشرع تخصيص تلك للمهقعة به لا عيناً ولا نوعاكم، إ.هـ.

#### الفرق بين التوحيد والبدعة والشرك :

وهذا كلام شيخ الإسلام ينص على أن: القوم طلبوا بجرد المشابهة للمشركين لا عين الشرك ثم انظر إلى الامثلة التي ذكرها بعد ذلك فهي كلها في البدع وليست في الشرك الاكبر وهو أن بخص العبد بقعة أو شجرة أو فناة بنوع من البركة بغير برهان من الله، ويعبد الله عندها رجاء عظم النواب وهذا هو عين البدعة لأن التوحيد هو: عبادة الله رحده بها شرع على ألسن رسله عليهم السلام والشرك عبادة غير الله معه.

والبدعة ٣٠ هي: عبادة الله وحده بغير ماشرع على التعيين دون الإجمال.

- (١) كتاب التوحيد ـ باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ـ.
  - (٢) اقتضاء الصراط المستقيم ص٣١٤: ٣١٥.

(٣) هذا تعريف البدعة الذير مكفرة ـ أي: البدع التي وقع فيها أهل القبلة فيم تجرجوا بها من الإصلام. وقولي على التجرية دون الإجال أي: أصاب ستامة المرح على الإجال دون التجويل في التابيدة في المنابعة لما يشوق بد الجداف ، وإلا قدل المنابعة مكن لا رب بف. ويلما ليظهر القرق بين الكافر والمبتع ـ فالأول ترك الاتباع إجالاً فضلة عن التضميل والتابي نعبته على الإجال تنفع له خطاة في الضميل.



فالذي يعبد الله وحده عند البيت الحرام يرجو عظم النواب فهذا موحد على السنة لأن الله فضل, هذا المكان على غره.

وأما من يعبد الأموات. فهو مشرك لصرفه العبادة لغير الله.

وأما من يعبد الله وحده لا شريك له عند القبور فهذا موحد لم يشرك بالله غيره إلا أنه مبتدع لأنه فضل مكاناً بغير بوهان من الشرع، فخرج من السنة إلى البدعة بهذا.

#### العبد منذ أسلم مكلف بالتوجيد على الفور :

والقوم لم يطلبوا الشرك الاكبر يقيناً لأنه كها ذكرت من قبل أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحماجة بلا نزاع بين العلماء ومن المعلمو أن العبد منذ دخل في الإسلام وهو مطالب بالتوحيد والنهبي عن الشرك فكيف يجوز تأخير هذا الأمر؟

فهـل يظن ظان أن النبي ، عِمَّى 4 بمُخدت أمنه عن الشرك ويُبينه غم ويتهاهم عنه، ويتظر حتى يقع في الانمة شرك في النسك فيقول عندها: هذا شرك بالله ، ثم يقع شرك في الحاكمية فعندها بجبر الانمة : أن هذا شرك بالله ، ثم يتع شرك في الولاية فيخبر ساعتها أن هذا، لذكر لان تعزوا إليه ولول يقع لا ينهى ، يُهِذه عند .

أقول: سبحانك هذا بهنان عظيم وطعن في نبي الله ومصطفاء ، ﷺ ، إذ كيف يأمر معداذ منها إلى الشرائح حتى يعرفوا المعداذ تقدومه لاهم الكتاب أن يدعوهم إلى التوجيه ، ولا ينتقل منها الشرائح حتى يعرفوا الله المعرفة التي يجهلونه ، ولا يفعل هو ، ولا يفعل هو المعرفة الله المعارفة ، ولا يفعل هو يقال من هذا القص والازدراء وياثم من هذا القص والازدراء وياثم من هذا القول الحيث أن كترام من الصحابة ماتوا قبل أن يعلموا ويستكملوا حقيقة التوجيد والشرك .

الفول الحبيث ان فثيرا من الصحابه مانوا قبل ان يعلموا ويستدهملوا حقيقه النوحيد والشرك. فعلى من يظن هذا أن يراجع إيهانه ويتقي الله في نفسه قبل أن بسأل في القبر عن نبيه ﷺ، فلا يستطيم الإجابة ويقول: هاه هاه لا أدرى سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته .

فإن على يقبر من أنه لا يدخل عبد في الإسلام إلا ويعلمه النبي ، ﷺ، التوحيد وحسنه والشرك وقيحه في ساعتها وإلا فلائمة مجمعة على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في فروع الشريعة تكف الحال بأصل الأصول وهو التوحيد والنبي عن الشرك فهل هذا عن زائم ساعة؟



#### علم قوم النبي ﷺ باللسان العربي:

وقوم النبي ، ﷺ، كانوا علماء باللسان العربي الذي نزل به القرآن وهذا بنص التنزيل قال تعالى: ﴿كتاب فصلت ءاينته قرآنا عربياً لقوم معلمو نُك. [فصلت، ٢٣]

قال الإمام البغوي ﴿قرآنا عربيا لقوم يعلمون﴾. اللسان العربي، ولوكان بغير لسانهم ماعلمه د. ا. هـ.

وقال الشوكاني: (لقوم يعلمون) أي: يعلمون معانيه ويفهمونها وهم أهل اللسان العربي. ا هـ.

بي. فهم يعلمون ويفقهون ما دعوا إليه لأنهم أهل اللسان العربي.

فكان من يكفسر منهم يكفسر على علم بدعوة القرآن لإفراد الله \_ جل ثناؤه \_ بالتأله والكفر بما يعبد من دونه لذلك قالوا: ﴿ اجعل الآلمة إلها واحداً ﴾ . ومن أمن منهم أمن على علم

وربعور بي يعبد على دوره مدت نامو. والبحول و هم وقد والعالم في المن المن المن علم مراد فالكفار علموا مراد النبي ، 義، من دعوته إليهم فكيف لا يعلم من آمن منهم مراد نبيه، 幾، ؟!

مبين ويون. فمن هذا يعلم أن السؤال منهم لم يكن في الشرك الأكبر ولكن هو مجرد المشابهة للمشركين.

#### حديث القدرة ،

الشبهة الرابعة: الاستدلال خطأ بحديث القدرة وهو في الصحيحين أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي مريرة أن رسول الله . ﷺ قال وقال رجل لم يعمل حسنة قط لأطفاء إذا مات فحرقوه ثم افروا تصفية في البر ونصفية في البحر قو الله لنن قدر أنه عليا يبدئيت عداياً لا يعذبه أحدًا من الملكين قليا مات الرجل فعلوا ما أمرهم قامر الله البر فجمع مافية وأمر الا يعذبه أحدًا من العالم فعلت هذا قال من خشيئك يارب وأنت أعلم فقفر إلله له.

قال النوري: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، فقالت طائفة: "لا يصح حمل هذا الحديث، فقالت طائفة: "لا يصح حمل هذا على الديث: على الله في الديل الحديث: الله المديث وقد قال في أخر الحديث: إنه إنها فعل هذا من خشية الله تعالى والايغفرله، قال مولاء فيكرن له تأويلان أحدهما: أن معناه لئن قدر على العذاب أي: قضاء يقال منه قدر بالتخفيف المدين المدينة بمعنى واحد.

**VE9** 

والثاني: أن قدر هنا بمعنى ضيق عليَّ. قال الله ـ تعالى ـ ﴿ فقدر عليه رزقه ﴾ وهو أحد الاقوال في قوله تعالى ﴿ فظن ألن نقدر عليه ﴾ .

وقالت طائفة : اللفظ عل ظاهره ولكن قاله هذا الرجل وهو غير ضابط لكلامه ولا قاصد لحقيقة معناه ومعتقد ها بل فال قي حالة غلب عليه فيها الدهش والحؤف ونشدة الجزع يحيث ذهب تيقطه وندير ما يقوله فصار في معنى الغافل والناسي وهذه الحالة لا يؤاخذ فيها وهو نحو قول القائل الأحر الذي غلب عليه الفوح حين وجد راحلته وأتت عبدي وأنا ربيك، لذ يكفر بذلك المدهر والغلبة والسهو

وقد جاء في هذا الحديث في غير مسلم «فلعى أضل الله» أي: أغيب عنه وهذا يدل على أن قوله لئن قدر الله على ظاهره.

ى - و وقالت طائفة: هذا من مجاز كلام العرب وبديع استعهالها يسمونه مزج الشك باليقين كقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِياكُمُ لَعَلَى هَلَى﴾. فصورته صورة الشك والمراد به اليقين.

صوف عنوني هول... و بي عمم على عن المنطقة من صفات الله ـ تعالى ـ وقد اختلف العلماء في وقالت طائفة . تكفر جاها, الصفة .

هير جاهل الصفه. قال القاضي: وبمن كفره بذلك ابن جرير الطبري وقاله: أبو الحسن الأشعري أولًا.

وقال آخرون: لا يكفر بجهل الصفة ولا يخرج به عن اسم الإيان بخلاف جحدها وإليه رجيج: أبو الحضين الأشعري وعليه استثقر قوله لامه لم يعتقد ذلك اعتقاداً يقطع بصوابه ويراه ديناً وشرعاً، وإنها يكفر من اعتقد أن مقالته حق. قال هؤلاء: ولو سئل الناس عن الصفات لحيد العالم با قبلاً.

وقالت طائفة: كان هذا الرجل في زمن فترة حين ينفع مجرد التوحيد ولا تكليف قبل ورود الشرع على المذهب الصحيح لقوله تعالى: ﴿ وَمِنا كِنَا مَعَذَيْنِ حَتَى نَبِعَثُ رَسُولًا ﴾ .

وقالت طائفة: بحيوز أنه كان في زمن شرعهم فيه جواز العفوعن الكافر بخلاف شرعنا وذلك من مجوزات العقول عند أهل السنة وإنها منعناه في شرعنا بالشرع وهو قوله تعالى: ﴿إِنْ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشِولُ بِهِ﴾. وغير ذلك من الأداة والله أعلم (١٠. ١. هـ.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي جـ٧ ص٠٧: ٧٤.



#### ظامر الحديث مشكل :

وقال الحافظ قال الخطابي: قد يستشكل هذا فيقال: كيف يغفر له وهو منكر للبعث

والقدرة على إحياء الموتى؟ والجواب: أنه لم ينكر البعث وإنها جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب، وقد ظهر

انه م ينجر البعث وإنها جهل فطن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعدب، وقد ظهر إيهانه باعترافه بأنه إنها فعل ذلك من خشية الله .

قال ابن قتيبة: قد يغلط في بعض الصفات قوم من السلمين فلا يكفرون بذلك. ورده ابن الجوزي وقال: جحده صفة القدرة كفر اتفاقاً وإنها قيل: إن معنى قوله: ﴿لائن قدر اللهِ على ﴾. أي: ضيق وهي كفوله ﴿وَمِن قدر عليه روقه ﴾. أي: ضيق.

وأما قوله ﴿لعل أصل الله﴾ فمعناه: لعلى أفوته يقال: ضل الشيء إذا فات وذهب وهو كقوله ﴿لا يضل ربي ولا ينسى﴾. ولعل هذا الرجل قال ذلك من شدة جزعه وخوفه كما غلط ذلك الاخر فقال: «أنت عبدي وأنا رباله» أو يكون قوله دلين قدّر علي، بتشديد الدال أي: قدر على أن يعذبني ليعذبني أو على أنه كان مثبتا للصانع وكان في زمن الفترة فلم تبلغه شرائط الإيان.

وأظهر الاقوال أنه قال ذلك: في حال دهشته وغلبة الخوف عليه حتى ذهب بعقله لما يقول ولم يقله قاصداً لحقيقة معناه بل في حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناسي الذي لا يؤاخذ بها يصدر منه وأبعد الأقوال قول من قال: إنه كان في شرعهم جواز المغفرة للكافره. ا.هـ.

قيام هذا الرجل بالتوحيد :

قلت. فهذه أقوال العلماء في تأويل هذا الحديث هل قال أحد منهم أنه جهل قدرة الله بالكلية في الإجمال والتفصيل وكان جاهلاً فعذر بجهله؟ هذه واحدة \_.

الثانية أن هذا الحديث ليس في التوحيد وترك الشرك الذي هو أصل الدين ولكن في جهل الصفات لذلك أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ وغير واحد عن الحسن وابن سيرين عن النبي ﷺ قال: كان رجل من قبلكم لم يعمل خيراً قط إلا التوحيد فلم احتضر

<sup>(</sup>١) فتح الباري - كتاب أحاديث الأنبياء \_ جـ٦ ص٠٤٠.

قال لأمله انظروا إذا أنا مت أن يجرقوه حتى يدعوه حما ثم اطحنوه ثم أذروه في يوم ربح فلم! مات فعلوا ذلك به فإذا هو في قبضة الله نقال الله عز وجل يا ابن آدم ما حملك على ما فعلت قال: أي ربي من غافتك قال فغفر له بها ولم يعمل خيراً قط إلا التوحيد'').

قال صاحب الاحاديث القدسية نفلاً عن القسطلان في شرح الصحيح لم (يقدم عند أنه خيراً لم ليس: المراد نفي كل خير على الصعوم، بل نفي ماعدا: التوجيه والذلك خفر له، والا تفو كان التوجيد متنفياً عنه، لتحتم عقابه سمعاً ولم يغفر له. . . وليس ذلك شكاً منه في قدرة الله على إحيائه ولا إنكاراً للبعث وإلا لم يكن موقاً، وقد أظهر إيهائه بأنه إنها قعل ذلك بدخلية الله تعالى؟ ح. ال. هـ .

(١) فهذا الحديث خارج عن عمل النزاع فهو ليس في قضية التوحيد التي مي أصل الأصول (٢) تأويل العلماء فذا الحديث وصرفه عن معناه الظاهري لخيربيان أن ظاهر هذا الحديث غير مراد وأنه معارض لأصولهم الكلية، وهم ينزلون قضايا الأعيان على مقتضى القواعد الكلفة

فإن كان من أصولهم: إعقار الجاهل لقالوا جمياً: أن هذا الرجل جهل قدرة الله وكان جاهلاً وعقر يجهله وتفوا أنفسهم هؤنة التأويل! لأن التأويل عندهم شر لا يذهبون له إلا في حالة الضرورة عندما تصطدم قضية من قضايا الأعيان أو دليل جزئي مع القواعد والأصول الكلفة.

#### العبحث الثالث : التأويل دليل على مخالفة النص الجزني لقاعدة كلية :

قال الشياطيي: فإذا ثبت بالاستقراء قاعدة كلية ثم أتى النص على جزئي خالف القاعدة كلية ثم أتى النص على جزئي خالف القاعدة بوجه من وجوء المخالفة فلابد من الجميع في النظر بينها، لان الشارع لم ينص على ذلك الجزئي الاستمادة على الله المقاطنة بمقاصد الشريعة فلا يمكن والحالة هذه أن تخرم القواعد باللغاء ما عتبره الشارع، وإذا ثبت هذا لم يمكن أن يعتبر الكلي ويلغى الجزئر ١٠٠٠ . . هـ .

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد جـ٣ ص٤٠٣ طبعة مؤسسة قرطبة.

<sup>(</sup>٢) الأحاديث القدسية جـ ١ ص ٩٠.

<sup>(</sup>٣) الموافقات جـ٣ ص ٩٠: ١٠.



وقال أيضاً: إذا ثبت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولأ حكايات الأحوال والدليل على ذلك أمور. . . . .

(الثالث) أن قضايا الاعيان جزئية، والقواعد المطردة كليات ولا تنهض الجزئيات أن تنقض الكليات. ولذلك تبقى أحكام الكليات جارية في الجزئيات وإن لم يظهر فيها معنى

تنقض الكليات. ولذلك تبقى أحكام الكليات جارية في الجزئيات وإن لم يظهر فيها معنر الكليات على الخصوص(٢٠. ١. هـ. وقال أبو زهرة: الناويل شروطه . . . . .

وبيان ابور هرم. الناويل سروهه . . . . . ثانيها أن يكون : ثمة موجب للتأويل بأن يكون ظاهر النص مخالفاً لقاعدة مقررة معلومة

من الدين بالضرورة أو مخالفاً لنص أقوى منه سنداً ١٠.١ .هـ. وقال النووي: باب الدليل على أن من مات على النوحيد دخل الجنة قطعاً. . . . فلا

يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ماعمل كيا أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكف ولد عمل من أع ال الله ما عمل

مات على الكفر ولو عمل من أعيال البر ما عمل . هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه . المسألة وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة

وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي فإذا نقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ماورد من أحاديث الباب وغيره فإذا ورد حديث في

فإذا تفررت هذه الفاعلة حمل عليها جميع ماورد من احاديث الباب وغيره فإذا ورد حديث في ا ظاهره نخالفة وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع ١٣٠ . ١ . هـ. قالته فعذه أثمار العالم قائم ثم أنه أذار تقريب قادر كالقريب المراد المراد المراد المراد المراد المراد الثالم

قلت: فهذه نُقول العلماء قاضية بأنه إذا: تقررت قاعدة كلية وجاء مايصادمها في الظاهر أ من قضايا الأعيان أو الأدلة الجزئية بجب حملها على مقتضى القواعد الشرعية وتأويلها عليهاً لتأتلف النصوص وليجمع بينها .

مسترس ويبيسم بيه. فتأويل جمهور العلماء لظاهر حديث القدرة أكبر دنيل على أن ظاهر، يضاد أصلاً كلياً عندهم أو دليلاً أقوى منه دلالة فلهذا فروا إلى الناؤيل.

عندهم أو دنيار أقوى منه دو له فلهدا فروا إر (٣) هل هذا الرجل جهل قدرة الله والبعث؟

<sup>(</sup>١) الموافقات جـ٣ ص٢٦١:٢٦٢.

<sup>(</sup>۲) أصول الفقه لأبي زهرة ص.١٠٧:١٠٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي جـ١ ص٢١٧.



الجواب: أنه لم يجهل هذا بدليل أنه أمر بنيه أن يفعلوا به ماوصاهم به. وإلا لقال لهم: إذا مت فقيروني جيئتي لئن قدر الله على ليعذبني.

ولكن هو كيا قال العلماء: أنه ظن أنه إن فعل أولاده فيه ماأوصى به أن يكون جمعه والحال هذه من الممتنعات، والممتنعات خارجة عن نطاق القدرة وهذا لا يعلم إلا بشرع.

قال الإمام الدهلوي: فهذا الرجل استيقن بأن الله متصف بالنقدة التامة لكن القدرة إنها هي في المكتات لا في الممتعات. وكان يظن أن جم الرماد المتفرق نصفه في الرونصفه في البحر ممتع، فلم نجعل ذلك نقصاً فأخذ بقدر ماعنده من العلم ولم يعد كافراً<sup>(10</sup>. 1.هـ. إي**مان الربل بقدرة الله على البعث** :

والدليل على أنه كان مؤمناً بقدرة الله الرواية التي في صحيح مسلم «فإني لم أبتهر عند الله خمراً وإن الله يقدر على أن يعذبني».

قال النووي: (وإن لله يقدر على أن يعذبني) هكذا هو في معظم النسخ ببلادنا ونقل النفاق الرواة والنسخ عليه هكذا بتكرير هإن، وسقطت لفظة وأن، الثانية في بعض النسخ المدت المداركة على النسخ المدت المداركة المد

المعتمدة فعلى هذا تكون: إن الأولى شرطية وتقديره: إن قدر الله على عذبني وهوموافق للرواية السابقة، وأما على رواية الجمهور وهي إثبات أن الثانية مع الأولى فاختلف في تقدير.....

ويجوز أن يكون على ظاهره كها ذكر هذا القائل لكن يكون قوله هنا معناه: إن الله قادر على أن يعذبني إن دفنتموني بهيئتي، فأما إن سحقتموني وذريتموني في البر والبحر فلا يقدر على، ويكون جوابه كها سبق ويهذا تجمع الروايات والله أعلم؟. 1. هـ.

قلت: فهذه الرواية التي عليها جمهور الرواة تدل بجلاء على أن الرجل كان مؤمناً بقدرة الله عليه في الجملة وجهل وشك في هذه الصورة الدقيقة .

ومعلوم أن جهل هذه الصورة الدقيقة لا يطعن في ألوهية الله لذلك جاءت الرواية عنه (لم يعمل خبراً شيئاً قط إلا التوحيد).

بخلاف من شك في أصل قدرة الله فهذا طعن في ألوهيته إذ كيف يكون الإله عاجزاً أو جاهلاً أو ميتاً أو أصم أو لا يخلق فهذه تطعن طعناً مباشراً في ألوهية الله .

<sup>(</sup>١) حجة الله البالغة جـ١ ص ٦٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي جـ١٧ ص٨٤: ٨٨.



لذلك لم يكن الجهل بالصفات جهلاً بالذات إلا أن تكون هذه الصفة لا تتصور الذات يدونها ويكون مفهوم التأله قائم عليها فهذه الجهل بها جهل بالذات. ويراجع هذا في شرح حديث معاذ لاهل الكتاب.

فهذه هي أقوال العلماء في تأويل هذا الحديث فهل بعد سردها بقيت شبهة في عدم جواز الاستدلال جا؟!.

وأختم الحديث في هذا الحديث بقول الإمام أبي بطين عليه قال: واحتج: من يجادل

عن المشركين بقصة الذي أوصى أهله أن يحرقوه بعد موته على أن: من ارتكب الكفر جاهلًا. لا يكفر ولا يكفر الا المعاند.

والجواب: عن ذلك كله أن الله \_ سبحانه وتعالى \_ أرسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأعظم ما أرسلوا به ودعوا إليه عبادة الله وحده لا

شريك له، والنبي عن الشرك الذي هو: عبادة غيره. فإن كان مرتكب الشرك الأكبر مصدوراً لجهله فمن هو الذي لا يعذر؟ ولازم هذه الدوم أنها له شدمة ها أو الالماليان به أن ما الدوم الالمهم الا

الدعوى أنه ليس لله حجة على أحد إلا المعاند مع أن صاحب هذه الدعوى لا يمكنه طرد أصله بل لابد أن يتناقض.

فإنه لا يمكنه أن يتوقف في تكفير من شك في رسالة محمد ، ﷺ، أو شك في البعث أو غير ذلك من أصول الدين، والشاك جاهل .

والفقهاء ــ رحمهم الله ــ يذكرون في كتب الفقه حكم المرتد وأنه: المسلم الذي يكفر بعد إسلامه نطقاً أو فعلاً أو اعتقاداً أو شكاً .

سلامه نطقاً أو فعلاً أو اعتقاداً أو شكاً . وسبب الشك : الجهل ولازم هذا لا يكفر جهلة اليهود والنصارى ولا الذين يسجدون

للشمس والقصر والأصنام تجهلهم، ولا الذين حرقهم على بن أبي طالب \_رضي الله عنه \_ بالنار لاننا نقطع أنهم جهال وقد أجع العلماء \_رحمهم الله \_على كفر من لم يكفر اليهود والتصارى أو يشك في كفرهم، ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال. . . .

فالمدعى: أن مرتكب الكفر متأولاً أو مجتهداً أو غطفاً أو مقلداً أو جاهلاً معذور مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك مع أنه لابد أن ينقض أصله فلو طرد أصله كفر بلا ريب، كما لو توقف في تكفر: من شك في رسالة محمد ، ﷺ .



وأما الرجل الذي أوصى أهله أن يجرؤه وأن الله غفر له مع شكه في صفة من صفات الرب - سبحانه - فإنا غفر له لدهم بالرخ الرسائلة له كذا قال غير راحد من العلباء , وهذا قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله تعالى -: من شك في صفة من صفات الرب ومثله لا بجهلها كفر , الشيخ المنافق المنافق المنافق في قدرة الله - تعالى - لأنه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسائة .

وكذا قال: ابن عقبل وحمله على أنه لم تبلغه الدعوة واختيار الشيخ تفي اللدين في السين في السين في السين في المستقف على بعض كلامه إن شاه الله -تعالى و كلامه إن شاه الله -تعالى و كلامه إن الانحادية وغيرهم وتكنيم من شلك في كفرهم. قال: صاحب اختياراته: والمرتد من أشرك بالله وكان مخضأ أرسوله أو لما جاء أو ترك إنكار كل متكر يظاهد. . . أو جعل بينه وبين الله وسائط يتركل عليهم ويدعوهم ويسائم كفر إجاءاً. ومن شلك في صفة من صفات الله (الكلام لشيخ الإسلام الان تيسية) ومثله لا يجهلها فيرتده. وإن كان مثله يجهلها فليس يعرند، ولهذا لم يكفر النبي علي الرجال الشاك: في قدرة الله تعالى.

فأطلق فيها تقدم من المكفرات، وفرق في الصفة بين الجاهل وغيره، مع أن رأي الشيخ رحمه الله في التوقف عن تكفير الجهمية ونحوهم خلاف نصوص الإمام أحمد وغيره من أثمة الإسلام.

قال المجد رحمه الله تعالى: كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإنا نفسق المقلد فيها كمن يقول: بخلق القرآن أو أن علم الله مخلوق أو أن أسهاءه غلوقة أو أنه لا يرى في الاخوة أو بسب الصحابة تديناً أو أن الإيهان: مجرد اعتقاد وما أشبه ذلك .

فمن كان عالمًا بشيء من هذه البدع يدعو إليه ويناظر عليه فهو يحكوم بكفره نص احمد عل ذلك في مواضع انتهي .

فانظروا كيف حكموا بكفرهم مع جهلهم(١) ١. هـ.

<sup>(</sup>١) الانتصار لحزب الله الموحدين ص١٦: ١٨.

تقسيم الدين إلى أصول وفروع

الفصل الثالث

المبحث الأول: أصول الدين المزعومة عند أهل البدع. المبحث الثاني: إحكام أصول الدين وبيانها بياناً شافياً قاطعاً للعذر.

و فیه مبشان :





#### الفصــل الثالث تقسيم الدين إلى أصول وفروعَ

ردد كشير من الإخوة الـذين ينافحون عن أسلمة المشركين بأية طريقة وسبيل عبارة مقطوعة لشيخ الإسلام ابن تيمية أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة، ورموا من يقول: بأن للدين أصول وفروع بالبدعة ـ أقول وبالله التوفيق :

بإسلامه؟ هل يريدون منا أن نقول أن التوحيد كإماطة الأذى عن الطريق وأن الشرك كالمصية لا فرق بهنها؟ سبحانك هذا افتراء عظيم فإن القرآن والسنة من أوضها إلى آخرهما يردان على هذا الزعم المفترى.

#### المبحث الأول: أصول الدين المزعومة عند أهل البدع :

أما كلام الشيخ ــ رحمه الله ــ فإنه يتحدث عن الأصول التي أصلها أهل البدع المخالفة لأصول الدين التي جاء بها الرسول ﷺ من المسائل والدلائل، والتي وقفوا إسلام العبد على الإتيان بها ولا عذر في تركها. وما دونها فهى : الفروع وتحتمل العذر بالجهل والتأويل.

وما من فرقة من الفرق إلا ولها أصول تدعى أنها أصول الدين وهي مخالفة لأصول



الدين التي جاء بها الرسول ﷺ وتكفر من لم يأت بها وتعذر فيها هو من دونها كأمثال الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم .

روسود الورسفة والرسم . قال الشيخ : وأسم الوحيد اسم معظم جاءت به الرسل، ونزلت به الكتب، فإذا جعل تلك المعاني التي تفاها من الترجيد ظن مم لم يعرف غالفة مراده لمراد الرسول ، ﷺ، أنه يقول ومن وافقهم على نفي شيء من الصفات ورسمون ذلك: ترحيداً وطائفتهم: المحدين، ومن وافقهم على نفي شيء من الصفات ورسمون ذلك: ترحيداً وطائفتهم: المراد ورسمون الفسمة : العدلية وأهل العدل وعال هذه البدع كثير جداً يعبر بالفاظ الكتاب والسنة من معالى الفائفة لما أراده الله ورسول بتلك الألفاظ ولا يكون أصحاب تلك الأقوال تلقوها ابتداءً عن الله - عز وجل ورسول ، ﷺ، بل عن شبهة حصات لهم وأنمة لهم وجعلوا انتميز عام بالفاظ الكتاب والسنة حجة لهم وعمدة لهم ليظهر بذلك أنهم متابعون للرسول ، ﷺ، لا مخالفون له.

وكثير منهم لا يعرفون أن ماذكروه مخالف للرسول ، 纖، بل يظن أن هذا المعنى الذي ا أراده هو المعنى الذي أراده الرسول ، 鑑، وأصحابه .

(إلى أنَّ قال) والقرآن ممكوم من ذكر وصف الله بأنه أحد وواحد ومن ذكر أن إلهكم واحداً ومن ذكر أنه: لا إله إلا الله ونحو ذلك.

فلابد أن يكون الصحابة يعرفون ذلك فإن معرفته أصل الدين وهو أول مادعا الرسول ، على، إليه الخلق وهو أول مايقاتلهم عليه وهو أول ما أمر رسله أن يأمروا الناس به وقد تواتر عنه أنه أول ما دعا الحلق إلى أن يقيلها لا إله إلا الله (٢٠ . هـ .

#### المبحث الثانم: إحكام أصول الدين وبيانها بيانا شافيا قاطعا للعذر :

وقال: (رداً على سؤال جاء): هل يجوز الخوض فيها تكلم الناس فيه من مسائل في | أصول الدين لم ينقار عن سيدنا محمد ، ﷺ، فيها كلام أم لا؟

فإن قيل بالجواز: فها وجهه؟ . . . فأجاب:

الحمد لله رب العالمين (أما المسألة الأولى) فقول السائل هل يجوز الخوض فيها تكلم

<sup>(</sup>١) جـ١٧ ص٣٥٦ لمجموع الفتاوي.



الناس فيه من مسائل في أصول الدين لم ينقل عن سيدنا محمد فيها كلام أم لا؟ سؤال ورد بحسب ما عهد من الأوضاع المبتدعة الباطلة.

قان المسائل التي هي من أصول الدين التي تستحق أن تسمى: أصول الدين أمني: الدين الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه لا يجوز أن يقال: لم ينفل عن التي ، ﷺ، فيها كلام ، بل هذا كلام متناقض في نفسه إذكونها من أصول الدين يوجب أن تكون من أهم أمور الدين ، وأنها عا يحتاج إليه الدين.

ثم نفى نقل الكلام فيها عن الرسول يوجب أحد أمرين:

إما أن الرسول أهمل الأمور المهمة: التي يحتاج الدين إليها فلم يبينها أو أنه بينها فلم تنقلها الأمة.

وكلا هذين باطل قطعاً، وهو من أعظم مطاعن التنافين في الدين، وإنها يغن هذا وأمثاله من هو جاهل بحقائق ما جاء به الرسول، أو جاهل بها يعقله الناس بقلويهم، أو جاهل بهها جمعاً. فإن جهله بالأول يرجب عدم علمه بها اشتمل عليه ذلك من أصول الدين وقر وعه.

وجهله بالثاني برجب أن يدخل في الحقائق المعقرلة ما يسميه هو وأشكاله عقلبات وإنها هي: جهليات، وجهله بالأمرين يوجب أن بيظن من أصول الدين ماليس مغها من المسائل والموسائل الباطانة، وأن يظن عدم بيان الرسول لما ينبغي أن يعتقد في ذلك كما هو الواقع الطرائف من أصناف الناس حذاقهم فضلاً عن عامتهم ...

فكل مايحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بيته الله ورسوله بياناً شافياً قاطعاً للعذر. إذ هذا من أعظم مابلغه الرسول البلاغ المين، وبيته للناس وهو من أعظم ما أقام الله به الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه ويلغو. . .

وإنها النعرض التنبيه على أن في القرآن والحكمة النبوية عامة أصول الدين من المسائل والدلاقل: التي تستحق أن تكون أصول الدين.

وأما مايدخله بعض الناس في هذا المسمى من الباطل فليس ذلك من أصول الدين. وإن أدخله فيه مثل المسائل والدلائل الفاسدة مثل: نفي الصفات والقدر ونحو ذلك من المسائل(١٠). ١. هـ.

<sup>(</sup>١) جـ٣ ص٢٩٣: ٣٠٣ لمجموع الفتاوي.



### أصل الدين التلفيُ من الله وحده :

وقال الشيخ رحم الله معرفاً أصل الدين : وأصل الدين : أنه لا واجب إلا ما أوجه الله ورسوله ولا حرام إلا ماحرمه الله ورسوله ولا مكروه إلا ماكره الله ورسوله ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله ولا مستحب إلا ما أحبه الله ورسوله .

فالحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله

ولهذا أنكر الله على المشركين وغيرهم ما حللوه أو حرموه أو شرعوه من الدين بغير إذن من الله''. ا.هـ.

## أصل الدين ، عبادة الله وحده والإيمان به ،

وقال: وأن يعلم المسلمون كالهم أنها عليه المبتدعون المراؤون ليس من الدين ولا من فعل عباد الله الصالحين، بل من فعل أهل الجهل والضلال والإشراك بالله - تعالى - الذين

ين ببعد المستعدي بين ما عال على الله وعن طاعة رسله . يخرجون عن توحيده وإخلاص الدين له وعن طاعة رسله . وأصل الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فمن طلب بعبادته الرياء

والسمعة فلم بحقق شهادة أن لا إله إلا الله ومن خرج عها أمر به الرسول من الشريعة وتعبد بالبدعة فلم يحقق شهادة أن محمداً رسول الله .

وإنها يحقق هذين الأصلين من لم يعبد إلا الله ولم يخرج عن شريعة رسول الله ، رهي التي الناع عن شريعة وسول الله ، رهي التي المنطقة عند الله 10 الد.

بنعها عن الله ١٤٠٠ هـ. وقال فالدعوة إلى الله تكون: بدعوة العبد إلى دينه. وأصل ذلك عبادته وحده لا شريك

له كها بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه . .

- مع بعت ... بعث رضح ومرض عبد ... فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية ، فالإعتقادية : كالإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر والعملية كالأعمال العامة المذكورة في الأنعام والأعراف . .

. ولهذا كان الخطاب في السور المكية ويا أيها الناس؛ لعموم الدعوة إلى الأصول، إذ لا يدعى إلى الفرع من لا يقر بالأصل<sup>60</sup>. ا. هـ .

- - (٢) جـ ١١ ص ٦١٧ لمجموع الفتاوي.
  - (۳) جـ ۱۵ ص۱۵۸: ۱۲۰ لمجموع الفتاوى.

وقال: اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ وهو أصل الدين وبه تجرح الناس من الظلمات إلى النور و يفرق بين السعداء والاشتياء الد. 1. هـ. وقال والنبين الفاتم بقاسم من الإيمان علما وحالاً هو الأصل، والأعمال الظاهرة همي الفروع وهمي كال الإيمان. فالدين أول ما ينهن من أصول ويكمل يفروعه كها أنزل الله يمكة أصوله من الترجد والأمثال التي هي المقايس العقلبة والقصص والوعد والوعيد ثم أنزل بالملدينة لما مسرال له قوفروعه الطاهرة من الجمعة والجماعة.

فاصوله تمد فروعه وتثبتها وفروعه تكمل أصوله وتحفظها(٢) ١. هـ.

وقال وأيضاً فإن التوحيد أصل الإيهان، وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار وهو ثمن الجنة ولا يصح إسلام أحد إلا به ٣٠. ١.هـ.

قلمة، بعد هذه النفول عن الشيخ \_ رحمه الله \_ ولو لا خشية الإطالة لجنت منها بالكشير أسأل الله \_ تعالى \_ أن كل عبد يعتقد أن الدين ليس له أصولاً وفروعاً وأن التوحيد والطاعات والشرك والمعاصي على رتبة واحدة لا فرق بينهم أن يتقي الله في نفسه ويفيء إلى الحق الذي ليس بعده إلا الفحال اللهمُّ بلغت اللهمُّ فاشهد.

(۱) جـ۷ ص۲۸۹ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>۲) جـــ۱۱ صــ۳۵۵ لمجموع الفتاوى.

<sup>(</sup>٣) جـ ٢٤ ص٢٣٥ لمجموع الفتاوي.

# الفصسل الرابع

موقف ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب من تكفير المعين

و فيه أربعة مباحث :

المبحث الثالث: الإسم الواحد يثبت وينفي بحسب ما يتعلق به من أحكام.

المبحث الأول: المشرك ليس من عداد المسلمين. المبحث الثانى: الجهل سبب غلبة الشرك على النفوس.

المبحث الرابع: تعريف الكفر الذي ينفيه هؤلاء الأئمة.

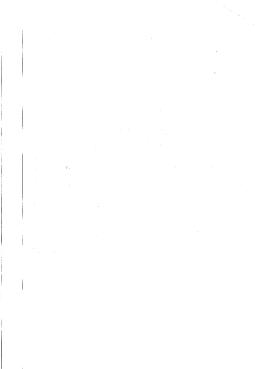



### الفصسل الرابيع

# موقف ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب من تكفـير المعـين

وفي هذا الفصل أعرض فيه بمشيئة الله وعونه موقف ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبدالوهاب من هذه القضية التي تحن بصددها وهي هل يعذر المشرك بجهله أم لا؟ أقول وبالله التوفيق: إن هؤلاء الأئمة لا يعذرون بالجهل في أصل الأصول وهو التوحيد

المون وبعد العومين. إن عنوا ما المعدد يعمرون وترك الشرك خاصة دون غيره من الشرائع وهذا لما يلي:

### المبحث الأول: المشرك ليس من عداد المسلمين :

 (١) تعريفهم وتوصيفهم للإسلام يوضح بجلاء إخراج المشرك عن مسمى المسلمين ويراجع مانقلته عنهم. في هذا الشأن واكتفى بذكر بعض النقول هنا عنهم.

قال ابن تيمية: وأيضاً فإن التوحيد أصل الإيهان وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار وهو ثمن الجنة ولا يصح إسلام أحد إلا به ..

وقال أيضاً ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الإستسلام لله وحده فاصله في القلب وهو الحضرع لله وحده بعدادته وحده دون ماسواه. فعن عبده وهيد معه لها آخر لم يكن مسلماً ومن لم يعبده بل واستكبر عن عبادته لم يكن مسلماً والإسلام هو الإستسلام لله وحده.

وقال ابن القيم: إن الإسلام: ليس هو المعرفة فقط ولا المعرفة والإقرار فقط بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهراً وباطناً.

وغ الروع ما المستعمل الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسوله واتباعه فيها

جاء به فيا لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم يكن كافرأ معانداً فهو كافر جاهل . وقال محمد بن عبدالوهاب: اعلم ـ رحمك الله ـ أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر

والإسلام وهي كلمة التقوى وهي العروة الوثقي وهي التي جعلها إبراهيم (كلمة باقية في عقبه



وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها فإن المنافقين يقولونها ـ وهم تحت الكفار في

الدرك الأسفل من النار مع كونهم يصلون ويتصدقون.

ولكن المراد قوفها مع معرفتها بالقلب وعيتها ومجه أهلها ويغض عاجمالفها ومعاداته كها قال النبي ، ﷺ : «من قال لا إله إلا أله خلصاء . ولي رواية «خالصاً من ظلبه و يي رواية وصادقاً من قلبه ، وفي حديث آخر ومن قال لا إله إلا أله وكفر بها يعبد من دون الله إلى غير لذك من الأحاديث المدالة على جهالة أكبر الناس بيذه الشهادة.

وقد سبق نقل هذه التقول من مصادرها ولقد أعدت ذكرها مرة أخرى ليتبين لك أخي الغاري . بيقين أن عباد القبور والمشركين غير داخلين في مسمى المسلمين عند هؤلاء الائمة فهذه واحدة.

# لا يخرج العباد عن الشرك أو التوحيد :

 (۲) فقد نص هؤلاء العلماء أن الناس صنفان لا ثالث لها إما موحد لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له وإما مشرك يعبد غبر الله .

ومن المعلوم أن عباد القبور وكل من قدم شيئاً لغرر الله عما لا يكون إلا لله من خصائص الإفمية ليسوا ممن عبدوا الله مخلصين له الدين وإذا كان ذلك كذلك فهؤلاء ليسوا بموحدين وبالتابي فهم مشركون إذ لا ثالث لهما.

قال ابن تيمية : ولهذا كان كل من لم يعبد الله وحده، فلابد أن يكون عابداً لغيره. يعبد غيره فيكون مشركاً. وليس في بني آدم قسم ثالث.

بل إما موحد أو مشرك أو من خلط هذا بهذا كالمبدلين من أهل الملل: النصارى ومن أشبههم من الضلال المتسبين إلى الإسلام .



فكل من لم يعبد الله مخلصاً له الدين فلابد أن يكون مشركاً عابداً لغير الله. وهو في الحقيقة عابد للشيطان.

فكل واحد من بني آدم إما عابد للرحن وإما عابد للشيطان. قال تعالى: فومن يعش عن ذكر الرحن نقيض له شيطاناً فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال: باليت بيني وبينك بعد المشرقين فيشس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون في ١٠٠٠. . . هـ.

وقال ابن القيم كها أن من غمر قلبه بمحبة الله ـ تعلل ـ وذكره وخشيته والتوكل عليه والإنابة إليه أغناء ذلك عن عبدة غير وخشيه والتوكل عليه ، وأغناء أيضاً عن عشق الصور. وإذا خلا من ذلك صار عبد هواه أي شيء استحسنه ملكه واستعبده . فللمرض عن التوحيد مشرك شاه أم أيى ، وللمرض عن السنة ببندم ضال شاه أم أي ٢٠٠ ل . هـ .

وقال: ﴿ وَمِن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه . . . ﴾ . فقسم \_ سبحانه \_ الحلالق قسمين: سفيها لا أسفه منه ، ورشيداً .

فالسفیه: من رغب عن ملته إلى الشرك. والرشيد: من تبرأ من الشرك قولاً وعملاً وحالاً فكان قوله توحيداً وعمله توحيداً وحاله توحيداً ودعوته إلى التوحيد، ١.هـ. وهذه الثانة.

#### السادة و شروطما و فساد الشرك لما :

(٣) تقرير هؤلاء الأئمة أن العبادة فله وحده لا تقع مع الشرك به، وأن من شروط
 تحقق العبادة العلم بالمعبود، والمشرك جاهل بالله ـ عزّ وجل ـ.

فإن الله هو الرب المالك الخالق لكل شيء وبهذا استحق العبادة والتأله ووجب له الشكر وحده لا شريك له والمشرك لا علم له بهذا وأيضاً من شروط العبادة أن تكون: خالصة لله وحده لا شريك له، وأن يكون المتوجه له مسلماً حال التوجه لا تقع إلا بهذا.

قال تعالى: ﴿ أَمْ كُنتُم شَهْدَاء إذْ حَضْر يَعْقُوبُ الْمُوتُ إِذَا ۗ قَالَ لَبِنَيْهُ مَاتَعْبِدُونُ مَن

<sup>(</sup>۱) جـ11 ص۲۸۲: ۲۸۵.

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان جـ ١ ص٢١٤.

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين جـ٣ ص٤٤٦.



بعدي قالوا نعبد إلهك \_ إلى قوله \_ إلها واحدا ونحن له مسلمون،

فالمبولى تبارك وتعالى لم يكن قط إلا إلهاً واحداً ولم ياذن في أي وقت بتعدد الآلهة فهو واحد في تألهه وهذا وصف لازم له لا ينظن عنه لا يعبد إلا به ولا يكفي هذا في السبادة، بل يجب على المترجه فله أن يكون مسلماً له أي: خاضماً مستسلماً له وحده لا شريك له فلقراً وإطفأً ساعة التوجه لا تقر البداد! إلا بهذا.

وهذا ملخص تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية لقوله تعالى: ﴿قُلْ يِالْيُهَا الْكَافُرُ وَنَ﴾. ومن المعلوم أن المشرك جاهل بهذا كله.

قال ابن تيمية : وأهل النظر والكلام وأهل العقائد من أهل الحديث وغيرهم يتكلمون في العلم والمصرفة والتصديق المذي هو أصل الإرادة : ويقولون : العبادة لابد فيها من القصد ، واقصد لا يصح إلابعد العلم بالمقصود المعبود، وهذا صحيح فلابد من معرفة المجهود به يعبد به .

فالضالون من المشركين والنصارى وأشباههم لهم عبادات وزهادات لكن لغير الله أو بغير أمر الله ، وإنما القصد والإرادة النافعة هو إرادة عبادة الله وحده ، وهو إنما يعبد بما شرع لا بالبدع وعلى هذين الأصلين يدور دين الإسلام : على أن يعبد الله وحده وأن يعبد بما شرع ولا يعبد بالبدع (٢٠ . ١ . هـ .

وقال ابن القيم وهل تمكن عبادة الله التي هي حقه على العباد كلهم إلا بالعلم وهل ينال العلم إلا بطلبه ٢٠ ١ هـ.

وقال ابن تيمية عند تفسير سورة رقل ياأيها الكافرون) فقوله **﴿وَلا أَنَّمُ عَابِدُونَ مَا** أُعِبِدَ ﴾ يتناول شركهم فإذا أشركوا به لم يكونوا عابدين له وإن دعوه وصلوا له . . وقال: فكل من عبد الله مخلصاً له الدين فهو مسلم في كل وقت .

離記。وقرر الشيخ أنه لا يعبد إله إبراهيم إلا من كان على ملته. والمشرك ليس علمي ملة إبراهيم لان ملته ، 激答 التوحيد والطاعة لله وحده لا شريك له وترك الشرك عن قصد وعلم كما قال يوسف ﴿إنّى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة

<sup>(</sup>۱) جـ19 ص١٧٣: ١٧٣ لمجموع الفتاوي.

 <sup>(</sup>۲) هذه النقول قد مرت من قبل فلتراجع مصادرها.

آباءي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ماكان لنا أن نشرك بالله من شيء﴾. الآية .

وقال: فالمشرك الذي جعل مع الله إلهاً آخر لا يدخل في مسمى الإيهان عند الإطلاق...

وقال: فمن عبد إلهين لم يكن عابداً لإلهه (أي يعقوب عليه السلام) وإله آبائه وإنها يعبد إله من عبد إلها واحداً.

ولو كان من عبد الله وعبد مع، غيره عابداً له لكانت عبادته نوعين ـ عبادة إشراك وعبادة إخلاص .

وقال: فمن عبد معه غيره فما عبده إلهاً واحداً ومن أشرك به فما عبده وهو لا يكون إلا إلهاً واحداً فإذا لم يعبده في الحال اللازمة له لم تكن له حال أخرى يعبده فيها فما عبده (١٠) هـ. فهذه الثالثة.

### ثبوت وصف الشرك قبل الرسالة والحجة عليه العقل والفطرة :

(ع) إثبات هؤلاء الأثمة أن وصف الشرك ثابت قبل الرسالة والحجة عليه العقل والفطرة ولايحتاج ذلك إلى رسول إلا أن العذاب لا يكون إلا بعد الحجة الرسالية لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَا معسنين حمى نبعث رسولا﴾.

قال ابن تيمية (وقد مر في بحث التحسين والتقبيح) والجمهور من السلف والخلف على أن: ما كانوا فيه قبل مجمىء الرسول من الشرك والجاهلية كان سيئاً قبيحاً لكن لايستحقون العذاب إلا بعد عجىء الرسول.

وقال أيضاً فهذا كله يبين قبح ماكانوا عليه قبل النهي وقبل إنكاره عليهم.

وقال أيضاً ـ فلو لا أن حسن التوحيد وعبادة الله \_ تعالى \_ وحده لا شريك له وقبح الشرك ثابت في نفس الأمر معلوم بالعقل لم يخاطبهم بهذا.

وقال \_ رحمه الله \_: فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه الهة اخرى و بجعل له انداداً قبل الرسول.

وقال ابن القيم تعليقاً على آيةً الميشاق: وهـذا يقتضـي أن نفس العقـل الـذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك لا يحتاج ذلك إلى رسول فإنه جعل ماتقدم حجة

 <sup>(</sup>١) هذه النقول قد مرت من قبل فلتراجع مصادرها.

عليهم بدون هذا وهذا لا يناقض قوله تعالى: ﴿ وَمِاكِنا معذبين حتى نبعث رسولا ﴾... وقال أنضاً فكن ذلك فاحشة واثماً وبغاً مهذلة كن : الشدك شدكاً فعه شدك في نفسه

وقال أيضاً فكون ذلك فاحشة وإثماً وبغياً بمنزلة كون: الشرك شركاً فهو شرك في نفسه قبل النهى وبعده.

فمن قال: إن الفاحشة والقبائح والآثام إنما صارت كذلك بعد النهي فهو بمنزلة من يقول: الشرك إنما صار شركاً بعد النهي وليس شركاً قبل ذلك. ١. هـ..

قلت، فاسم المشرك ثابت قبل الرسالة والحجة على ذلك العقل والفطرة فما الحكم إذاً بعد الرسالة؟ فهذه الرابعة .

المحث الثاني: الجمل سبب غلبة الشرك على النفوس :

(٥) إثبات الشرك مع الجهل. وأن الجهل سبب غلبة الشرك على النفوس وأن هذا الحكم
 عام في كل مشرك سواء من أهل ملتنا أو من غيرها من الملل:

قال ابن تيمية: وأعظم من ذلك أن يقول: اغفر لي وتب علي كما يفعله طائفة من الجهال المشركين.

وأعظم من ذلك: أن يسجد لقبره ويصلي إليه ويرى الصلاة أفضل من استقبال القبلة، حتى يقول بعضهم: هذه قبلة الخواص والكعبة قبلة العوام (١٠. ١٠ هـ.

القبله، حتى يقول بعضهم: هذه فبله الحواص والحعبه فبله العوام؟ . 1 .هـ. وقـال: وواتباع الهوى» درجات: فمنهم المشركون والذين يعبدون من دون الله ما

يستحسنون بلا علم ولا برهان ١٠٠٠ . ه.

وقال وهو يخاطب بعض جماعات التصوف الواقعين في الشرك قال: قال بعضهم: نحن نتوب الناس. فقلت: مماذا تتوبونهم؟

على عرب المناس، المطريق والسرقة ونحو ذلك. فقلت: حالهم قبل تنويبكم خير من حالهم بعد تنويبكم، فإنهم كانوا فساقاً يعتقدون تحريم ماهم عليه، ويرجون رحمة الله

ويتوبون إليه أو ينوون التوبة فجعلتموهم بتنويبكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة الإسلام ٣. ١.هـ.

<sup>(</sup>١) جـ ١ ص ٥ ٣٥ لمجموع الفتاوي.

 <sup>(</sup>۲) جـ ۱۰ ص ۹۹ لجموع الفتاوى.
 (۳) جـ ۱۱ ص ۷۷ لجموع الفتاوى.

وقال: فإن قلت: قد يفعل بعض الناس عند قبره مثل هذا رأي الشرك. قلت لك: أما عند القبر فلا يقدر أحد على ذلك، فإن الله أجاب دعوته حيث قال واللهم لا تجعل قبري ولتاً يعبده. وأما في مسجده فإنما يفعل ذلك بعض الناس الجهال، وأما من يعلم شرع الإسلام فإنما يفعل ما شرع، وهؤلاء ينهون أولئك بحسب الإمكان.

. فلا يجتمع الزوار على الضلال، وأما قبر غيره فالمسافرون إليه كلهم جهال ضالون مشركون ويصيرون عند نفس القبر ولا أحد هناك ينكر غليهم. (١. ٩٠ هـ .

. وقال ابن القيم: وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم.

فطائقة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم المؤمى الذين صوروا تلك الاصنام على صورهم كمنا تقدم عن قوم نوح عليه السلام . ولهذا لعن النبي ، الله ، المسخفين على القبور المساجد والسرح ، وبهى عن الصلاة إلى الفيرو وسأل ربه سبحانه أن لا يجعل قبره وثناً يعبد ونهى أمنة أن يتخذوا قبره عبداً وقال واشتد غضب أله على قوم اتخذوا قبور أنبيالهم سبجاده . ولمر يتسوية الغيرو وطعس التعاليل.

فأبي المشركون إلا خلافه في ذلك كله إما جهلاً، وإما عناداً لأهل التوحيد ولم يضرهم ذلك شيئاً وهذا هو السبب الغالب على عوام المشركين<sup>07</sup>. ا.هـ.

وأصل الشرك والكفر: هو القول على الله بلا علم. فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معهدواً من دون الله يقدريه إلى الله ويشفع له عنده، ويقضي حاجته بواسطته كما تكون الوسائط عند الملوك فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعظيل والابتداع في دين الله فهو أعم من الشرك، والشرك فرد من أفراده. ا.هـ. الهـ.

<sup>(</sup>١) جـ٧٧ ص٢٦٩ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان جـ٢ ص٢٢٢. (٣) مدارج السالكين جـ١ ص٣٧٨.



وقال : أنه لا يجوز إيقاء مواضح الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوماً واحداً فإنها شعائر الكفر والشرك، وهي أعظم المتكرات فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البنة.

وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي انتخات أوناناً وطواغيت تعبد من دون الله والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنقر والتقبيل لا يجوز إيقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالت، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى أو أعظم شركاً عندها وبها والله المستعان.

ولم يكن أحد من أرياب هذه الطواغيت يعتقد أنها تنخلق وترزق وتعيت وتحيى، وإنها كانوا يفعلون عندها وبها مايفعله إخوانهم من المشركين عند طواغيتهم، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو اللغة باللغة وأخذوا مأخذهم شبراً بيشبر وفراعاً بذراع وظلب الشبرك على أكثر النقوس لظهور الجهل، وخفاه العلم فصار الممروف: منكراً والمنكر: معروفاً والسنة: بدعة والباعة: سنة ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام وقل العلماء وفلك السفهاء ونفاقم الأمر واشتد الباس وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولكن لا تزال طائفة من الأرض ومن عليها وهو غير الوارتين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث ألله مبحانه الأرض ومن عليها وهو غير الوارتين ". ا. هـ.

قلت، فهذه نقول هؤلاء الأثمة أن الشرك ماغلب على النفوس إلا بالجهل والقول على الله بغير علم فهل بعد هذا يصح أن نقول أن المشرك معذور بجهله؟ هذه الخامسة. العلم ركن من أركان اللهمان ،

 (٦) نص هؤلاء الأثمة على أن العلم ركن من أركان الإيمان لا يكون العبد مؤمناً إلا بتوفر العلم الصحيح لديه المطابق للمعلوم على ماهو عليه.

ومن المعلوم أن الإيمان هو أصل اللين وشرط في وجود وتحقق الإسلام، إذ لا إسلام لمن لا إيمان له ولا إيمان لمن لا إسلام له وساعة نطق العبد بالشهادتين يحكم له بالإسلام مع أفراض وجود الإيمان في الباطن الذي يصححه ـ ما لم يلتبس بشرك حال النطق ..

<sup>(1)</sup> زاد المعاد جـ٢ ص٠٢٠. دار الفكر.

**=**₩

فإذا ظهر من العبد بعد هذا ناقض من نواقض الشهادتين علمنا فساد الإيصاف للديه إما يسبب فساد العلم الذي هو قول القلب وهو ركن الإيان الأول، وإما بسبب فساد الإنقياد الذي هو عمل القلب وهو ركنه الثاني وعند هذا نقطم بفساد الإيمان والإسلام لدى هذا العبد.

قال ابن تيمية : فالإيمان في القلب لا يكون إيماناً بمجرد تصديق ليس معه عمل وموجيه من معجة الله ورسوله ونحو ذلك، كما أنه لا يكون إيماناً بمجرد ظن وهوى بل لابد في أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب. ا. هـ.

وقال أيضاً: وكانوا يقولون الإيمان: معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالإركان. ا.هـ.

وقال: وقوله تعالى: ﴿وَلُو كَانُوا يؤمنُونَ بَاللَّهُ وِبَالنِّبِي وَمَا أَنْزِلَ إِلْبِهِمُ مَا اتَخْذُوهُم أُولِياءَ﴾ وقوله: ﴿فَلا وربك لا يؤمنُونَ حتى يحكموك فيها شجر بينهم﴾. الآية.

فجعل هذه الأمور شرطاً في ثبوت حكم الإيمان فثبتُ أن الإيمان المعرفة بشرائط لا يكون معتداً به دونها ١٠٠ . ١.هـ.

وقال ابن القيم: قالوا: والقلب عليه واجبان لا يكون مؤمناً إلا بهما جميعاً واجب المعرفة والعلم وواجب الحب والانقياد والاستسلام فكما لا يكون مؤمناً إذا لم يأت بواجب العلم والاعتقاد لا يكون مؤمناً إذا لم يأت بواجب الحب والانقياد والاستسلام بل إذا ترك الجلم من علمه ومعرفته به كان أعظم كفراً وأبعد عن الإيمان من الكافر جهلاً ١٧٠. ا. هـ.

وقال أيضاً \_رحمه الله \_: فإن الإيمان فرض على كل أحد وهو ماهية موكبة من علم وعمل فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل?. ١.هـ.

قلت، ومن هذا يعلم أن العبد إذا فعل الشرك بجهل قطعنا بتخلف العلم لديه الذي هو ركن من أركان الإيمان وبالتالي فساده وفساد الإسلام لدى هذا العبد. وهذه السادسة. ومن هذه النقاط الست وغيرها الكثير يعلم أن هؤلاء الأثمة لا يعذرون المشرك بجهله

ولا يدخلونه في مسمى المسلمين.

وأما فناوى هؤلاء العلماء في أنهم لا يكفرون أحداً ممن وقع في الشرك والكفر إلا بعد إقامة الحجة وذلك لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة كقول ابن تيمية - رحمه الله -

<sup>(</sup>٣،٢،١) قد مرت هذه النقول من قبل فلتراجع مصادرها.



بعد أن ذكر بعضاً من أعلام الشرك الأكبر فقال: وهؤلاء الأجناس وإن كانوا قد كتروا في هذا. الزمان، فلقلة دعاة العلم والإيمان، وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدان. وأكثر هؤلاء ليس عندهم من آثار الرسالة وميراث النبوة ما يعرفون به الهدى.

وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والاجماع يقال: هي كفر قولاً يطلق كما دل على ذلك الدلائل الشرعية. فإن «الإيمان» من الاحكام المتلقاة عن الله ورسوله. ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم ولا يجب أن يحكم في كل إ شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتتنفي موانعه <sup>(1)</sup>. 1. هـ.

العبدث الثالث: الإسم الواحد يثبت وينفى بحسب ما يتعلق به من أحكام . أقول وبالله التوفيق .

أن هؤلاء العلماء يستخدمون لفظ الكفر بعدّة اعتبارات ويحسب مايتعلق به من الأحكام وأن الإسم الواحد يُشي ويُّيت بحسب الأحكام المتعلقة به. فلا يجب إذا ثبت أو نفى في حكم أن يكون كذلك في يقية الأحكام وهذا مشهور في كلام المرب ...

فالكفر قبل قيام الحجة له حد وأحكام تختلف عنه بعد قيام الحجة فنارة ينفون الكفر إلا بعد الحجة بحسب مايتعلق به من أحكام وهذا لا ينفي الكفر الأخر الثابت لأصحابه قبل قيام الحجة وبلوغ الرسالة .

قال شيخ الإسلام في هذا المغن: وجماع الأمر أن الإسم الواحد ينفي ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به، فلا يجب إذا ثبت أو نفي في حكم أن يكمون كذلك في سائر الأحكام، وهذا في كلام العرب وسائر الأمم، لأن المعنى مفهوم، مثال ذلك: المنافقون قد يجعلون من المؤمنين في موضع وفي موضع آخر يقال: ماهم منهم.

قال تعالى: ﴿قَد يَعَلَمُ اللهُ الْمُعُوقِينَ مَنْكُمُ وَالْقَائِلُينَ لِإِخْوَانِهُمُ هَلَمُ إَلَيْنَا وَلَا يأتُونَ الباّسِ إِلاّ قَلِيلًا. . . ﴾ .

فهنالك جعل هؤلاء المنافقين الخائفين من العدو. . الناكلين عن الجهاد، الناهين إ لغيرهم، الـذامين للمؤمنين: منهم. وقـال في آية اخرى: ﴿ويحلفون بالله إنهم لمنكم

<sup>(</sup>١) جـ٣٥ ص١٦٤: ١٦٥ لمجموع الفتاوي.



وماهم منكم ولكنهم قوم يفرقون . . ﴾ . وهؤلاء : ذنهم أخف، فإنهم لم يؤذوا الدُومَسِن لا ينهي ولا سلق بالسنة حداد ولكن حلفوا بالله أنهم من المؤمنين في الباطن يقلوبهم، وإلا فقد علم المؤمنون أنهم منهم في الظاهر فكذبهم الله وقال (وماهم منكم) وهناك قال: (قد يعلم الله المعوقين منكم). فالخطاب: لمن كان في الظاهر مسلماً مؤمناً وليس مؤمناً بأن منكم من هو بهذه الصفة، وليس مؤمناً بل أحبط الله عمله فهو منكم في الظاهر لا الباطن .

ا كان الما استؤذن النبي في قتل بعض المنافقين قال: (لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه) فإنهم من أصحابه في الظاهر عند من لا يعرف حقائق الأمور، وأصحابه الذين هم أصحابه ليس فهم تفاق...

وكذلك: الأنساب مثل كون الإنسان أباً لآخر أو أخاه يثبت في بعض الأحكام دون بعض قائمة قد ثبت في الصحيحين أنه لما اختصم إلى النبي ﷺ صعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة بن الأحود في ابن وليدة زمعة، وكان عتبة بن ابي وقاص قد نجر بها في المحاطفة، وولدت منه ولماً فقال عتبة لأخيه سعد: إذا قلمت مكة فانظر ابن وليدة زمعة فإنه ابني . فاختصم فيه وهو وعبد بن زمعة إلى النبي ﷺ فقال سعد: يارسول الله ابن أخي عتبة ، عهد إلى أخي عتبة فيه إذا قلمت مكة انظر إلى ابن وليدة زمعة فإنه ابني ، الا ترى يارسول الشربيه بعنية؟

فقال عبد: يارسول الله أخي وابن وليدة ابي ولد على فراش أبي. فرأى النبي شبهاً بيناً بعتبة فقال: «هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر

العجو، واحتجيع منه ياسودة. لما رأى من شبهه البين بعتبة . فتبين أن الإسم الواحد ينفي في حكم، ويثبت في حكم . فهو أخ في المبراث وليس بأخ في المحرمية .

ولفظ النكاح وغيره في الأمر يتناول الكامل وهو العقد والوطء كما في قوله: ﴿فَانَكُحُوا ماطاب لكم من النساء﴾. وقوله ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾. وفي النهي بعم الناقص والكامل، فينهي عن العقد مفرداً وإن لم يكن وطء كقوله: ﴿وَلاَ تَنكَحُوا مَا نَكُحَ ٱلْمُؤْكُم مَنْ النساء﴾ ١١. ع. هـ.

<sup>(</sup>١) جـ٧ ص١٩ : ١٩١ لمجموع الفتاوي.



قلقة، فالكفر الذي ينفيه ابن تبعية وابن القيم ومحمد بن عبدالوهاب ـ رحمهم الله 
تعلى حدو الكفر الذي يستحق صاحبه المقوبة في الدارين القتل في الدنيا والخلود في 
النيوان في هو الكفرة وهذا لا يكون إلا بعد المحبة الرسالية لأن المقوبة والمداب ستوقفة على 
بلاغ الرسالة لقوله تعالى: ﴿ وَوَا كُنّا معذبين حَتى نبعث رسولا ﴾ وهذا الكفر أصحابه إن 
الكوا واقعين في الشرك فهم شركون وليسوا بمسلمين، وتفار لكن الكفر الغير معذب عليه 
ورجان مذا مايلي:

أولاً: النقاط الستة السابقة.

المبحث الرابع: تعريف الكفر الذي ينفيه هؤلاء الأنمة :

ثانياً: قال ابن تبمية: فإن حال: الكافر لا تخلو من أن يتصور الرسالة أولا فإن ليم يتصور فهو في غفلة عنها، وهدم إيمان كما قال تعالى: ﴿ولا تطع من أففلنا قليه عن ذكرنا والنبع هواه وكان أمره فرطاً﴾. وقال: ﴿فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا يأياننا

لكن الغفلة المحضة لا تكون إلا لمن لم تبلغه الوسالة، والكثر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة . . .

مون إد بعد بعوع الرسانه . فكل مكذب لما جاءت به الرسل فهو كافر. وليس كل كافر مكذباً. بل قد يكون مرتاباً

إن كان ناظراً فيه، أو معرضاً عنه بعد أن لم يكن ناظراً فيه وقد يكون غافلاً عنه لم يتصوره بحال. لكن عقوبة هذا موقوفه على تبليغ المرسل إليه\\. 1. هـ.

فانظر - رحمك الله - إلى قول الإمام في أول النقل فإن حال الكافر: لا تخلو من أن يتصور الرسالة أو لائم قال وأما الكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة وقوله العقوبة متوففة على تبليغ الموسل إليه.

وقال - رحمه الله تعالى - منكراً على من يقول أن حسن التوحيد وقبع الشوك وإمكان المعاد لا يعلم بالعقل فقال:

وكثير من هؤلاء يعتقدون أن في ذلك مالا يجوز أن يعلم بالعقل: كالمعاد؛ وحسن التوحيد، والعدل، والصدق، وقبح الشرك، والظلم، والكذب. والقرآن بيين: الأدلة العقلية

<sup>(</sup>١) جـ ٢ ص٧٩: ٧٩ لمجموع الفتاوي.



الدالة على ذلك، وينكر على من لم يستدل بها، ويبن أنه بالعقل يعرف المعاد وحسن عبادته وحده وحسن شكره وقبح الشرك وكفر نعمه كما قد بسطت الكلام على ذلك في مواضع. .

تنارك الواجب وفاعل القبيح وإن لم يعذب بالآلام كالنار فيسلب من النعم وأسبابه ما يكون جزاءء. وهذا جزاء من لم يشكر النعمة بل كفرها - أن يسلبها فالشكر قيد النعم، وهو موجب للمزيد. والكفر بعد قيام الحجة موجب للعذاب وقبل ذلك ينقص النعمة ولا يزيد مع أنه لابد من إرسال رسول يستحق معه النعيم أو العذاب، فإنه ماثم دار إلا الجنة أو الناراً". ا. هـ.

انظر إلى قول الشيخ أن المقل يعلم به حسن التوحيد والمعاد وقبح الشرك. ولذلك فالكفر ثابت قبل الحجة لمخالفة حجية العقل والفطرة وهذا الكفر ينقص النعمة ولا يزيد والكفر معد الحجة موجب للعذاب.

انظر لهذا النقل أن الجهل بالله كفر قبل الخبر وبعد الخبر والمقصود الجهل بتوحيده والمدليل على ذلك: قوله أن أصحاب رسول الله يكل، قد أقروا بالله أول مابعث رسوله . يكل من اليهم من المعلم بيقين أن الإقرار هنا هو الإقرار بتوحيد الإلهية لا يتوحيد الروبية . الذك لا يفرق بين الموحدين والمشركين بل هو متوفر لديهم جديماً \_ إذا فالجهل بالله تحقر قبل الخبر وبعد الخبر، لكن قبل الخبر ينقص النعمة ولا يزيد وبحرم على أصحابه دخول

<sup>(</sup>١) جـ ١٦ ص٢٥٢: ٢٥٣ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) جـ٧ ص ٣٢٥ لجموع الفتاوي.



الجة وإن ماتوا على ذلك لا يصلي عليهم ولا يستغفر لهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين لأنهم مشركون وليسوا بمسلمين، إلا أنهم لا يعذبون في الدارين إلا بعد إقامة الحجة. وهذا هو الكفر بعد الخبر وهو الكفر المعذب عليه وكما أنهم لا يعذبون فهم أيضاً لا ينعمون.

قال الشيخ: فلاينجون من عذاب الله إلا من أخلص لله دينه وعبادته ودعاه مخلصاً له الدين، ومن لم يشرك به ولم يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غيره: كفرعون وأشاله، فهو أسوأ حالاً من المشرك، فلابلا من عبادة الله وحده، وهذا واجب على كل أحد، فلا يسقط عن أحد البتة، وهو الإسلام العام الذي لا يقبل إلله ديناً غيره.

ولكن لا يعنب الله احداً حتى يبعث اليه رسولا وكما أنه لا يعذبه فلا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة ولا يدخلها ميثرك ولا مستكر عن عبادة ربه فمن لم تبلغه الدعوة في الدنيا استحن في الاحترة ولا يدخل النار إلا من اتبع الشيطان، فمن لا قنب له لا يدخل الثار، ولا بعلب الله بالنار أحداً إلا بعد أن يبحث اليه رسولاً؟ ١٠ . هـ.

فمن هذه النقول للشيخ يتبين أنه لا يحكم بالإسلام للمشرك الجاهل البنة إلا أنه لا يحكم عليه بالعذاب في الدارين إلا بعد إقامة الحجة وهم قبلها مشركون وليسوا بمسلمين.

وقال الشيخ: نعم قد يشكل على كثير من الناس نصوص لا يفهمونها فتكون مشكلة بالنسبة إليهم لمجر فهمهم عن معانيها، ولا يجوز أن يكون في القرآن با يخافف صريح العقل والحس إلا وفي القرآن بيان معناه، فإن القرآن جمله اله شفاءاً لما في الصدور وبياناً للناس فلا يجوز أن يكون بخلاف ذلك، لكن قد تخفى آثار الرسالة في بعض الأمكنة والأرفت خلا لا يعرفون ماجاء به الرسول ، 震، إما ألا يعرفوا اللفظ وإما أن يعرفوا اللفظ لا يعرفوا معناء، فحيثاً يصهرون في جاهلية بسبب عدم نور اللبوة، ومن ههنا يقع الشرك وتفريق الدين شيعاً كالفتن التي تحدث السيف.

فالفتن القولية والعملية هي من الجداهلية بسبب خضاء نور النبوة عنهم كما قال مالك بن أنس: إذا قل العلم ظهر الجفاء، وإذا قلت الآثار ظهرت الأهواء. ولهذا شبهت الفتن بقطع الليل المظلم ولهذا قال أحمد في خطبته:

<sup>(</sup>١) جـ١٤ ص ٢٧٤: ٤٧٧ لمجموع الفتاوى.



الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة بقايا من أهل العلم.

فالهذى الحاصل لأهل الأرض إنها هو من نور النبوة كها قال تعالى: ﴿فَإِمَا يَأْتَيْنَكُمُ مَنِي هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى﴾.

قامل أهدى والفلاح هم: المتبعون للأنبياء وهم المسلمون المؤمنون في كل زمان ومكان. وأهل العذاب والفسلال هم: المكانبون للأنبياء، يقى أهل الجاهلية اللدين لم يصل إليهم ما جاهت به الأنبياء. فيؤلاء في : ضلال وجهل وشرك وشر لكن الله يقول: ووما كنا الله معملية بن جمت بمعثر رسولا ». وقال: ﴿ورسلا مبشرين ومنتذرين لشلا يكنون للناس على الله حجمة بعد الرسل ». وقال: ﴿ورسلا مبشرين ومنتذرين لشلا يكنون للناس على الله وسولا إلى المناس التوريخي يبعث في أمها رسولا إلى طليم أيتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون ».

لمو عليهم اياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وإهلها طالمون». فهـؤلاء لا يهلكهم الله لؤيعذبهم حتى يرسل إليهم رسـولًا. وقد رويـت آشـار متعددة

في أن من لم تبلغه الرسالة في الدنيا فإنه يبعث إليه رسول يوم القياصة في عرصات القيامة (١, هـ.

ففي هذا النقل يبرهن فيه شيخ الإسلام على أن أهل الهدى والفلاح هم: المتبعون للأنبياء وهم المسلمون المؤمنون.

وأهل العذاب والضلال هم: المكذبون للأنبياء وهذا هو الكفر المعذب عليه. يبقى أهل الجاهلية الذين لم يصل إليهم ماجاءت به الأنبياء إذاً فهم لم يكذبوا فلم يقعوا

يبعى أهل المحذب عليه الدين م لهصل إمههم هاجاءت به أو لبياء إذا لههم م يعدبوا فعم يعدو في الكفر المعذب عليه بيد أنهم لم يتبعوهم أيضاً ووقعوا في الإشراك بالله .

فهؤلاء في ضلال وجهل وشرك وشر إلا إنهم لا يعذبون إلا بعد الحجة الرسالية . وهذا هو الكفر قبل الحجة وبلوغ الخبر .

ويلاحظ أن هذا النقل في الأمة المحمدية ولا يجرؤ أحد أن يقول إنهم مشركون على الإطلاق دون التعيين لأنه لو كان كذلك لما قال عهم الشيخ : إنهم يمتحسون في العرصات لأنهم لو كانوا مسلمين لدخلوا الجنة دون إمتحان. فثبوت الإمتحان لهم دل على أنهم مشركون على التعيين.

<sup>(</sup>١) جـ١٧ ص٣٠٧ لمجموع الفتاوي.



وقــال ــ رحمه الله ــ: وأصـل الإيمان والتقوى: الإيمان بوسـل الله وجماع ذلك: الإيمان بخاتـم الرسـل محمد، ﷺ، فالإيمان به يتضمـن: الإيمان بجميـم كتب الله ورسـله.

وأصل الكفر والنفاق هو: الكفر بالرسل وبها جاءاً به، فإن هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب في الأخرة فإن الله ـ تعالى ـ أخبر في كتابه أنه لا يعذب أحداً إلا بعد بلوغ الرسالة() . ا هـ.

حتى في أصل الاصول وهو التوحيد وأهله قبل الحجة ليسوا بمسلمين. إلا كفر التنقص والاستهزاء فأهله معذبون عليه بإطلاق لأنه لا يتصور جهله ولا التعبد به. مشل الشيخ – رحمه الفه؟ عن قوم داوموا على الرياضة مرة فرأوا أنهم قد تجوهروا

نقالوا: لا نبالي الأن عاعملنا، وإنها الأوامر والتواهي رصف العوام، ولو تجوهروا لسقطت عنهم، وخاصل النبوة يوجع إلى الحكمة والصلحة والمراد بنها ضبط العوام، ولسنا نحن من العوام فندخل في حجر التكليف لأنا قد تجوهرنا وعرفنا الحكمة.

فهل هذا القول كفر من قائله؟ أم يبدع من غير تكفير؟ وهل يصير ذلك عمن في قلبه خضوع للنبي، ﷺ،؟

فأجاب: لا ريب عند أهل العلم والإيمان أن هذا القول من أعظم الكفر وأغلظه. وهو شر من قول اليهود والنصارى. .

والمقصود أن المتمسكين بجملة منسوخة فيها تبديل خير من هؤلاء الذين يزعمون سقوط الأمر والفهي عنهم بالكالمية، فإن هؤلاء خارجون في هذه الحال عن جميع الكتب والشسرائع والعلل، لا يلتزمون شه أسرأ ولا نهياً بحسال، يل هؤلاء شر من المشركين المستمسكين بيقايا من العلل: كمشركي العرب الذين كانوا مستمسكين بيقايا من دين .

<sup>(</sup>۱) جـ11 ص١٨٦ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>۲) جـ۱۱ ص۱۱۳: ۱۳: لمجموع الفتاوى.

=-

فمن كان من قوله هو أنه أو طائفة غيره قد خرجت عن كل أمر ونهي بحيث لا يجب عليها شيء، ولا يحرم عليها شيء، فهؤلاء أكفر أهل الأرض وهم من جنس فرعون وفويه . . .

وكشير(١) من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ مابعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر (وأخذ يدلل على هذا).

فقد تبين: أنَّ هذا القول كفر ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه العجة التي يكفر ناركها، ودلائل فساد هذا القول كثيرة في الكتاب والسنة وإتفاق سلف الأمة وأنشئها ومشائخها، لا يحتاج إلى بسطها بل قد علم بالإضطرار من دين الإسلام: أن الأمر والنهى ثابت في حق العباد إلى المموت.

وأما قول القائل: هل يصدر ذلك عمن في قلبه خضوع للنبي ، ﷺ ، ؟

فيقال: هذا لا يصدر عمن هو مقر بالنيوات مطلقاً. بل قاتل ذلك كافر بجميع النبياء والمرسلين، لانهم جميعاً أنها بالأمر والنهي العباد إلى حين الموت بل لا يصدر هذا القول ممن في قلب خضوع فه وإقرار بأنه إله العالم، فإن هذا الإقرار يستلزم، أن يكون الإنسان عبداً فه خاصاً له، ومن سوغ لإنسان أن يفعل ما يشاء من غير تعبد بعبادة الله، فقد أنكر أن يكون أنه الهدائر، 1. هـ.

انظر ـ رحمك الله ـ إلى هذه الفتوى فإنه قر رفي أولها أنهم أكفر أهل الأرض وأكفر من البهود والتصارى وأنهم أخبت من المشركين، ثم ينفي الكفر عنهم بعد ذلك للفلة العلم وظبة الجهل وهذا هو الكفر المعذب عليه، ثم يثبت بعد هذا أنهم كفار بجميع الكتب والرسل وكفار بإلهية الله وهذا هو الكفر قبل الخبر وقيام الحجة.

وقال ابن القيم ــ رحمه الله ــ (في الرد على الإمام ابن عبدالبر في إنكاره أحاديث الإمتحان لأهل الفترات مستشهداً بقوله) ولا يخلو من مات في الفترة من أن يكون كافراً أو غير كافر . .

<sup>(</sup>١) في ص ٤٠٧.

<sup>(</sup>٢) جـ ١١ ص ٤٠١٣ لجموع الفتاوي.

جوابه من وجوه: أحدها أن يقال: هؤلاه لا يحكم لهم يكفر ولا إيمان فإن الكفر هو: جحود ماجله به الرسول فشرط تحققه بلوغ الرسالة، والإيمان هو: تصديق الرسول فيما أخر، وطاعته فيما أمر وهذا أيضاً مشروط بيلوغ الرسالة، ولا يلزم من انتفاء أحدهما: وجود الآخر إلا بمعد قيام سببه، فلما لم يكن هؤلاء في الدنيا كفاراً ولا مؤمنين كان لهم و الإخرة حكم آخر غير حكم الفريقين.

ُ فإن قُبل: فائتُم تحُكمون لهُم بأحكام الكفار في الدنيا من: التوارث والولاية والمناكحة.

نافحه. قيل: إنما تحكم لهم بذلك في أحكام الدنيا لا في الثواب والعقاب كما تقدم بيانه .

الوجه الثاني: سلمنا أنهم كفار لكن إنتفاء العذاب عنهم لإنتفاء شرطه، وهو قيام الحجة عليهم، فإن الله لا يعذب إلا من قامت عليه حجته ١٠٠٠. ١.هـ.

فهذا النص من الإمام ينص على انتفاء الكفر المعذب عليه إلا بعد الحجة وأصحابه كفار في أحكام الدنيا لا في أحكام الثواب والعقاب هذا مع قوله قبل ذلك أن الشرك ثابت

لأصحابه لا يحتاج إلى رسول فالحجة عليه المقل والفطرة. وقال ـ رحمه الله ـ في كتاب طريق الهجرتين الطبقة (الرابعة عشر) قوم : لا طاعة لهم

ولا معصية ولا كفر ولا إيمان، وهؤلاء أصناف: منهم من لم تبلغه الدعوة بعدال ولا مسع لها بخبر، ومنهم المجنون الذي لا يعقل شيئاً ولا يعيز، ومنهم الأصم الذي لا يسمع شيئاً إبداً، ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يعيزوا شيئاً .

ثم قال في الطبقة (السابعة عشر) ص11\$ فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليانهم("). ا. هـ.

قاصة فعندما نفي ابن القيم الكفر عن أطفال المشركين نفاه باعتبار ما يترتب عليه أمن المعقوبة في الدارين وعندما أثبته لنفس الطائفة أثبته باعتبار ما يجري عليهم من أحكام الكفر في الدنيا.

<sup>(</sup>١) أحكام أهل الذمة جـ٢ ص٢٥٦/٥.

<sup>(</sup>٢) طريق الهجرتين ص ٣٨٧.

وعلى هذا التفصيل نراجع قراءة الـطبقة السابعة عشر لابن القيم في كتابه طريق الهجرتين: طبقة المقلدين وجهال الكفرة واتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعاً لهم يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أسوة بهم . .

**=**₹₩-

وقد انفقت الأمة: على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالاً مقلدين لرؤسائهم والمتهم..

وقد صح عنه أنه قال، ﷺ: (إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة). وهذا المقلد ليس بمسلم، وهو عاقل مكلف، والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر. وأما من لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال وهو بمنزلة الأطفال والمجانين وقد تقدم الكلام عليه.

والإسلام: هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان بالله برسوله واتباعه فيما جاء به فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم يكن كافراً معانداً فهو كافر جاهل.

والإثنان كافراناً إلا أن الأول معذب لإعراضه والثاني غير معذب ويمتحن في الآخرة) . بل الواجب على العبد: أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر . وأن الفر سبحانه وتعالى لا يعذب أحداً إلا بعد فيام المججة عليه بالرسول. هذا في الجملة

والتعيين مؤكول إلى علم الله وحكمه. هذا في أحكام الثواب والعقاب، وأما في أحكام الدنيا: فهي جارية على ظاهر الأمر فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أولياؤهم.

وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة وهو مبني على أربعة أصول: (أحدها) أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه..

(الاصل الثاني) أن العذاب يستحق بسبين: أحدهما: الإعراض عن الحجة عيه.

الثاني: العناد لها بعد قيامها. . وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله

واها كفر الجهل مع عدم قيام الحجه وعدم الممحن من معرفها فهدا الدي تلمي الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل ..



(الأصل الثالث) أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فقد

تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان وفي بقعة وناحية دون أخرى. .

الأصل الرابع: أن افعال الله تابعة لحكمته(١). ١. هـ.

- نخرج من هذا النقل بما يلي : ١ ـ المشرك الجاهل المقلد كافر .
- ٢ الجنة لا تدخلها إلا نفس مسلمة وهذا المشرك المقلد ليس بمسلم.
- ٣ المسلم هو من عبد الله وحده لا شريك له وآمن برسوله واتبعه فيما جاء به.
- ٤ العبد المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر
- حفر الجهل مع عدم قيام الحجَّة أصحابه كفار في أحكام الدنيا لا في أحكام الثواب
- والعقاب أي : الكفر المعذب عليه . ٦ ـ كفر الجهل بعد قيام الحجة أصحابه كفار في أحكام الدنيا وفي أحكام الثواب والعقاب .
- ٧- المشرك الجاهل المقلد لرئيسه وإمامه ليس بمسلم سواء بلغته الحجة أم لا لأن
  - الإسلام هو ترك الشرك والاستسلام لله وحده والإيمان به وبرسوله واتباعه فيما جاء به . وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته إلى الأخ أحمد التويجري :
- بل نشهد الله على مايعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكان، وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعد مانبين له
- الحجة على بطلان الشرك (P. ). هـ . انظر إلى توله رحمه الله أنه يكثر من أشرك بالله بعد إقامة الحجة وهذا هو الكفر المعذب عليه بعن المعدلوم بيقين أن هذا المنزل ليس عند الشيخ مسلماً بدليل أنه قال في تنا الله الذي المنزل المعدلوم الله عدم أحد الله المؤلفة الماضية الله المؤلفة الله الله عند الله المؤلفة الله ال
- نفس الرسالة أن من عمل بالتوجيد وتيراً من الشرك وأهله فهو المسلم فوقف الحكم بالإسلام على هذا القدر وهو غير متوفر لدى المشرك. ولهذا قال الشيخ: وأما المسائل الأخر وهي أن أقول: لا يتم إسلام الانسان حتى يعرف

ولهذا قال الشيخ : وأما المسائل الآخر وهي أني أقول : لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى لا إله إلا الله، ومنها أني أعرف من يأتينى بمعناها، ومنها أني أقول أن الإله هو الذي فيه

<sup>(</sup>١) طريق الهجرتين ص٤١١: ٤١٤.

 <sup>(</sup>٢) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ القسم الخامس ـ الرسائل الشخصية ص ٦٠.



السر ولفظة عند العامة مرادفة للفظة الإله) ومنه تكفير الناذر إذا أراد به التقرب لغير الله وأخذ النذر كذلك، ومنها أن الذبح للجن كفر والذبيحة حرام ولو سمى الله عليهم إذا ذبحها للجن .

فهذه خمس مسائل كلها حتى وأنا قائلها ونبدأ بالكلام عليها لأنها أم المسائل وقبل ذلك أذكر معنى لا إله إلا الله فنقول:

الشوحيد نوصان توحيد الربوبية وهو: أن الله ـ سبحانه ـ متفرد بالخلق والتدبير عن المملائكة والأنبياء وغيرهم، وهذا حق لابد منه لكن لا يدخل الرجل في الإسلام لان اكثر الناس مقرون به قال الله ـ تعالى ـ: ﴿قَلَ مَن يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ـ إلى قوله :ـ أفلا تتقون﴾ إيون، ٢٦]. وأن الذي يدخل الرجل في الإسلام: هو توحيد الألوهية وهو: أن لا يعبد إلا الله لا ملكاً مقرباً ولا نبياً مرساًد.

وذلك أن النبي، ﷺ، بعث وأهل الجاهلية يعبدون أشياء مع الله فعنهم من يدعوا الأصناء وونهم من يدعوا المحالكة في عاهم عن هذا، وأخبرهم أن الأسناء وونهم من يدعو المحالكة في المحالكة والالانبياء، فهن تهمه ووحد الله فهو الله أنه ومن عصاء ودعا عبسى والملاكة واستنصرهم، والتجأ إليهم لفي والذي: جعد أن لا إله إلا أنه، ومن عصاء ودعا عبسى والملاكة واستنصرهم، والتجأ إليهم فهو الذي: جعد أن لا إله إلا الله مع أقراره أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله وهذه جملة لها سط طويل، لكن الحاصل أن هذا مجملة لها

انظر إلى قوله ـ رحمك الله ـ لايتم أسلام الإنسان حتى يعرف معنى: لا إله إلا الله أله. وأنه يعرف من ياتبه بمعناها، وأن الذي يدخل الرجل في الإسلام هو: توحيد الألوهية وهو: أن لا يعبد إلا الله. وأن من تبع النبي ، ﷺ، ووحد الله فهو الذي شهد أن: لا إله إلا الله. ومن أشرك فهو الذي جحدها وأن ماسبق مجمع عليه بين العلماء.

فهذه التقول السالفة لهؤلاء الأثمة العلماء تبرهن وتوضح - يفضل الله وعونه - موقفهم من هذه القضية الحاسمة وهي أن المشرك الجاهل غير معذور بجهله وليس بمسلم على الإطلاق، وتجري عليه أحكام الكفر في الدنيا فإن كان في وقت أو زمن فترة ولم تقم عليه الحجة فلا يكفر الكفر المعذب عليه، وكذلك لا ينعم في الاغزة حتى يُختبر في العرصات.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص٦٤.



لأن الجنة لا تدخلها إلا نفس مسلمة والإسلام هو: إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له والإيمان بنيه بعه ﷺ واتباعه فيها جاء به .

والمشرك لم يأت بهذا القدر وبعد قيام الحجة عليه فهو كافر في أحكام الدنيا وفي أحكام الثواب والعقاب .

وهذا بفضل الله فصل الخطاب في هذه المسألة العظيمة التي خلق الله الخلق من أجلها لها أخذ الميثاق وعليها فطر العباد ومن أجلها أوسلت الرسل وأنزلت الكتب وأعدت الجنة والنار. وهي : عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دونه .

وقد نص على هذا المعنى الجلي البين الواضح الشيخ العلامة المحدث: إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ في رسالته حكم تكفير المعين والفرق بين قبام الحجة وفهم الحجة الرسالة السادسة من كتاب عقيدة الموحدين والرد على الفسلال المبتدعين. صر 134: 171

### عباد القبور لا يدخلون في مسمى المسلمين :

قال في ص ١٥٠ : ١٥١ : وسائننا هذه وهي : عبدة الله وحده لا شريك له ، والبراءة من عبادة ماسواه وإن من عبد مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر الذي ينفل عن الملة هي : اصل الأصول وبها أرسل الله الرسل وإنرن الكتب، وقامت على الناس الحبة بالرسول وبالقرائ وهكذا تجد المجواب من أشة الدين في ذلك الأصل عند تكفير من أشرك بالله فإنه يستناب فإن تاب وإلا تصل لا يذكرون التعريف في مسائل الأصول ، إنما يذكرون التعريف في السائل المفقية التي قد يحقى دلياني على بعض المسلمين كمسائل نازع بها بعض أهل البدع كالمقدرية والمجرعة أو في مسائل خفية كالصرف والعطف.

وكيف يعرفون عباد القبور وهم ليسوا بمسلمين، ولا يدخلون في مسمى الإسسلام وهل يبقى مع الشرك عمل؟!

والله \_ تعالى \_ يقول: ﴿ لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ﴾ ﴿ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الربح في مكان سحيق ﴾ ﴿ إن إله لا ينفر أن يشرك به ﴾ ﴿ ومن يشرك بالله فقد حيط عمله ﴾ . إلى غير ذلك من الآيات .

ولكن هذا المعتقد يلزم منه معتقد قبيح وهو أن الحجة لم تقم على هذه الأمة بالرسول

والقرآن نعوذ بالله من سوء الفهم الذي أوجب لهم نسيان الكتاب والرسول بل أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا على الجاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع، ولا

يستغفر لهم، وإنما اختلف أهل العلم في تعذيبهم في الأخرة... - إلى أن قال في ص١٥٥١ ـ مع أن العلامة ابن القيم ـ رجمه الله ـ جزم بكفر العقلد، - لهشابخه فر الحسالة الكفة أذا انعكدا ه. طلب الحة ومدفته وتأهدا الذاك.

ـ إلى أن هال هي ص78 ا ـ مع أن العلامة ابن الغير ـ رحمة الله ـ جزم بخصر المقاطلة للذلك المقاطلة المقاطلة المكافئة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهلوا لذلك وأعرضوا ولم يلتفتوا ومن لم يتمكن ولم يتأهل لمعرفة ماجاءت به الرسل فهو عنده من جئس أهم الفترة معن لم تلكفه دعوة لرسول من الرسل ، وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم وسيأتيك كلامه ، وأما الشرك يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم وسيأتيك كلامه ، وأما الشرك أن لا يقدم عليهم واسمه يتناولهم وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وتأعدته الكبرى شهادة أن لا إلى إلا الله وبقاء الإسلام وسسماء .

(ثم قال في ص٦٦٣ بعد أن سرد كلام العلامة ابن القيم في أهل الفترات من كتابه طريق الهجرتين السابق نقله) ثم قال الشيخ ـ رحمه الله \_.

والمنطقة هذا وتأمل هذا التضميل الدينع فأند \_ رحمه الله \_ لم يستثن إلا من عجز عن والمن المحتل المنطقة المنطقة والمنطقة والإسلام وابن الشعب لا يكفر المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة لا يكفر اللهم وابن الشعبة لا يكفر اللهم وابن المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة لا يكفر اللهم وابن يقول المنطقة المنطقة ترسأ يدفعون المنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة



فتامل إن كنت معن يطلب الحق بدليله وإن كنت معن صعم على الباطل وأراد أن يستدل عليه بما أجمل من كلام العلماء فلا عجب. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين(٠٠ . ١. هـ.

قلت: أختم هذا البحث بآية من كتاب الله وبقول عالم معاصر وهو: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

### صفة النبس، ﷺ وأتباعه :

أسا الآية فقوله تعالى: في سورة آل عمران: ﴿فَإِنْ حَاجُوكُ فَقُلُ أَسْلَمُتُ وَجِهِي فَهُ وَمِنْ اتبَعَن وقل للذّين أُوتُوا الكتاب والأميين ءأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد﴾. [آل عمران: ٢٠].

فقد وصفت الآية النبي ، ﷺ، وأتباعه بصفة لا تنفك عنهم قد فارقوا بها سائر ملل الكفر وهي : إسلام الوجه لله .

وباتفاق المفسرين بلا خلاف بينهم أن إسلام الوجه لله هو: إخلاص العبادة لله وحده

لا شريك له والبراءة من كل مايعبد من دون الله. وهنا سؤال: هل من عبد غير الله أخلص لله وجهه أم لا؟ فإن قبل: بل. فهذا تسويغ

للشرك ومروق من الدين. وإن قيل: لا ـ فهل هذا المشرك الذي لم بخلص لله وجهه من أتباع نبيه، ﷺ، أم لا؟

وان قبل. و ـ قبل هذا المسرك الذي تم يخلص لله وجهه من الباع سبه، 震る، أم لا ؟ وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في مقدمته على كتاب عقيدة

الموحدين والرد على الضلال المبتدعين ... الحمد نه رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الذين أما بعد:

وصعيد استعين من منهم المناوع وفي الله فضيلة الشيخ / عبدالله بن سعد الغامدي وهو معروف فقد تقدم إلى الأخ في الله فضيلة الشيخ / عبدالله بن سعد الغامدي وهو معروف بصدقه وأمانته وغيرته الدينية ووقوفه ضد الخرافات والأعمال الشركية والبدع ونحوها وذبه عن المقيدة الإسلامية والدعوة إليها ومكافحة مايخالفها وذكر لي أنه قد عزم على جمع بعض

<sup>(</sup>١) عقيدة الموحدين والرد على الضلال المبتدعين ـ الرسالة السادسة ص١٦٣:١٤٩.

- <del>(</del>1)

الرسائل النافعة من مؤلفات أئمة الدعوة وبعض علماء نجد وطبعها، في حكم تكفير المعين وعدم العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك وطلب منى أن أضع مقدمة لها .

وظم العدر بالجهل في مسئال الترحيد والتشرق وطلب متي أن اصع مقدمه فها. وقد الطلعت على هذه الرسائل فأنفيتها رسائل قيمة جديرة بالنشر ألفها أشة أجلاء وعلماء فضلاء فضلاء فقيل على المتابع المسئل في تدريل العلم الثانفي من كتاب الف تعالى وسنة وسولد - عليه الصلاء والسلام - والعمل بهما والدعوة إلى الله ، وصائوا العقيلة وواقعوا عنها وبينوا زيغ الزائفين وضلال الفسائين مع اشتمال هذه الرسائل على بيانا التوجيد وماجاءت به الرسل ونزلت به الكتب وبيان مايجب فد - تعالى - على عياده من العبودية لله وحده وإخلاص العبحة له جده واخلاص على بيانا ولا يرجى إلا هو وحده ...
العبادة له بحبعة أتوافعها قولاً وعملاً واعتقاداً فلا يذعي إلاهو وحده ولا يرجى إلا هو وحده ...

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد



### نتائج البحث

- ـ ثبوت وصِف الشرك بمجرد فعله وإن كان صاحبه جاهلًا ولم تقم عليه حجة البلاغ.
- ما دون أصل الدين من الخبريات والفرائض لا يكفر جاهلها إلا بعد البلاغ والبيان.
- \_ الشرك قبل البيان سبب للعذاب غير أنه متوقف على شرط آخر وهو قيام حجة البلاغ.
- آية الميثاق حجة مستقلة في الإشراك. وليست بحجة مستقلة في العذاب ـ على الراجح عند أهل السنة ـ.
- ليس هناك ارتباط بين حكم الشرك ونفي العذاب فكل معذب في الدارين فهو مشرك،
   وليس كل مشرك معذباً إلا بعد قيام الحجة فيينهما عموم وخصوص مطلق.
- حسن التوحيد وقبح الشرك معلوم ومستقر في الفطر والسمع نبه العقول وأرشدها إلى ما
   فُطرت عليه من هذا.
- فعل الفواحش قبل الحجة الرسالية ذنوب قبيحة، ويجب على أصحابها التوبة منها بعد العلم والبيان.
- \_ إفراد الله بالعبادة والكفر بما يعبد من دونه مع النزام الطاعة وقبول الأحكام من الله \_وحده لا شريك له \_هي: شروط وحقوق ولا إله إلا الله «
- ــ النطق بالشهادتين يجري به أحكام الإسلام ما لم يُلتبس بهما شرك أو دليل ظاهر على عدم تغير الاعتقاد. ويُفترض في قائلها تحقق شروط الا إله إلا الله؛ فإذا أتن بناقض بعد هذا جرت عليه أحكام الردة.
  - لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة.
- التحليل والتحريم من أخص خصائص الربوبية. فمن ادعاها لنفسه فقد نصب نفسه رباً.
   ومن قبلها منه فقد اتخذه رباً ومعبوداً وإن لم يصل له ويدعوه من دون الله.
- من أتن بالتوحيد وانخلع من الشرك والتزم الأحكام اتباعاً للآباء والشيوخ دون الله ورسوله ـ
   خهو منافق النفاق الاكبر .



- ـ هناك صفات لله مفهوم التأله قائم عليها. فمن جهلها جهل الله ولم يعرفه وعبد غيره وإن زعم غير هذا.
  - ـ عبادة الله لا تقع إلا بإفراد الله بالتأله مع إسلام العبد ساعة التوجه لله وحده لا شريك له .
  - ـ تحقيق التوحيد شرط في الإذن بالشفاعة للشافع والمشفوع.
- ـ الإسلام: هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان برسوله واتباعه فيما جاء به . ـ الحنيف: هو التارك للشرك عن قصد وعلى بصيرة إلى توحيد الله ـ تعالى ـ بالقول
- والعمل . - توحيد الألوهية هو الفارق بين المسلمين والمشركين .
- و يدا ، وبي العام الذي تطابقت عليه الرسالات ، وتحقق النجاة في الأخرة متوقف عليه
- هو: عبادة الله وحده لا شريك له والإيمان به وبرسله وباليوم الآخر مع العمل الصالح . - الإيمان : معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان . يزيد بالطاعة ويتقص بالمعصية
- الإيمان: معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالاركان. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والعلم والعمل ركناه.
- لا إسلام لمن لا إيمان له ولا إيمان لمن لا إسلام له فالأول: نفاق، والثاني: كفر لا يثبت معه توحيد.
- معه بوحيد . ـ من عصى الله مستكبراً كفر بالاتفاق ، ومن عصاه مشتهياً لم يكفر عند أهل السنة ولا يكفره
  - إلا الخوارج.
  - الجهل أساس النفاق وعلته.

السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل.

- إن سب الله أو كتابه أو نبيه ﷺ كفر في الظاهر والباطن. سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلاً له أو كان ذاهلاً عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل
  - النطق بالشهادتين من غير علم بمعناها وعمل بمقتضاها غير نافع بالإجماع.
  - النص بالشهادين من غير علم بمعناها وعمل بمقتصاها غير نافع بالإ جاع . - الأقوال والأعمال في الظاهر أساس إجراء الأحكام .
- إذا شرع الشارع عقوبة عقب فعل موصوف صالح لترتب ذلك الجزاء عليه كان ذلك الفعل هو المقتضى لذلك الجزاء لا غيره.

- القول على الله بغير علم أساس البدع والشرك.
  - التغيظ من الصحابة دلالة على كفر صاحبه.
- \_ إنكار علم الله وقضائه وقدره على الأمر والنهي كفر لا يختلف فيه.
- ـ من يحتج بالقدر على حجية الأفعال والمقدور فهو أكفر من اليهود والنصاري.
- من أقر بعلم الله السابق للمقدور وأنكر خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات فهو مبتدع ضال
   في تكفيره نزاع مشهور بين العلماء .
  - ـ دعوى الحلول في معين كفر بإجماع المسلمين.
  - \_ غالب الردة تنشأ عن الجهل والاشتباه ولا يشترط في ثبوتها العلم والقصد.
- وصف أهمل القبلة: هو لعبد متحنف تارك للشرك على علم وقصد. وهو الذي يتمتع برخص أهل القبلة دون غيره من المشركين لخروجهم عن وصف أهل القبلة.
- . ـ شروط الاجتهـاد: أن يكـون العبـد عالماً جامعاً لآلة الاجتهاد، وأن يجتهد في فروع الشريعة العملية الظنية التى ليست عليها قواطم من الشرع.
  - لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
  - ـ المبتدع الذي لا يكفر ببدعته. هو المحقق للتوحيد الملتزم للشرائع.
  - ـ التأويل دليل على مخالفة النص الجزئي لقاعدة كلية أو دليل أقوى منه دلالة.
- \_ من ادعى أن من ارتكب الشرك الأكبر بتأويل أو باجتهاد أو بتقليد أو بجهل معذور فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع .
  - الدين له أصول وفروع. والفرق بين أصول الدين عند أهل السنة وعند أهل البدع.
     أن أصول أهل السنة: هي الأصول الصحيحة المطابقة لما جاء به الشرع الحنيف.
    - وأما أصول أهل البدع: فهي أصول مبتدعة ومباينة للأصول الصحيحة. ـ قد بين الله ورسوله ـ ﷺ ـ أصول الدين بياناً شافياً قاطعاً للعذر.
    - ... ــ الكفر الذي ينفيه العلماء عن المعين من المشركين حتى تقام عليه حجة البلاغ:
- هو الكفر المعذب عليه ، وأصحابه ليسوا بمسلمين لنقضهم أصل الدين ـ ، ولأن الشرك الأكبر لا يجتمع مع الإسلام البتة ـ ويجري عليهم أحكام الكفر في الدنيا ـ من التوارث والولاية والمناكحة . . . . . إلا «العقوبة» ـ دون أحكام الكفر في الأخرة .



وفي ختما هذه الرسالة: أتوجه بالحمد والشكر لله المنعم المتعال الذي منّ علي بجمعها. وأسأله سبحانه أن يجعلها لي ولاهل ولذريق ذخراً طبياً في الدنيا وعتماً من النبران في الأخرة. ﴿يوم لا ينفع مال ولا ينتون إلا من أتى الله يقلب سليم﴾ [الشعراء: ٨٩،٨٨]. [الشعراء: ٨٩،٨٨].

معراء: ۸۸،۸۸].

وأسأله سبحانه أن يجمع قلوب المسلمين على الحق المبين والثبات على الصراط لمستقيم.

وأبي لا أحل لأي واحد من الإخوة تابع ما في هذه الرسالة من أحكام ونتائج أن يستطيل على إخوانه المخالفين ويعقد بها العناظرات والعجادلات والخصومات ... التي لا تأتي إلا بتنافر القلوب، ووهن الرباط الأخوي بين المؤمنين، وضعف شوكة المسلمين فإنى لم أضم الرسالة لهذا أبداً.

ل يعلم الله أني مااردت بتاليفها إلا أن تكون سبباً وعوناً على ضبط المفاهيم والأحكام حتى تقف الحركة الإسلامية على أرض صلبة لا على أرض رخوة هشة.

وحتى تستطيع أن تحدد البدايات الأولية الصحيحة لإقامة وعود هذا الدين والقضاء على الطواغيت والملحدين وأعوانهم من الذين يتسترون بالدين للدنيا.

. وكذلك دعوة الناس إلى التوحيد الصافي من دخن الشرك للفوز بالنجاة الحقيقة في الدنيا والأخرة ـ لا النجاة المزيفة والأمان والغرور ـ.

اللذي والأخرة ـ 1 اللجاء المربعة والإمان والصوارك. وكذلك نصرة دعاة التوحيد بالأدلة والبينات لضحد ما يواجهونه من الشبه الزائفة.

وكذلك بيان المعركة الحقيقة بين أهل التوجيد وأهل الشرك حتى تستجمع الحركة الإسلامية قواها لخوض غمارها ولا تنشغل بمعارك وهمية غير حقيقية عن المعركة الفاصلة وكذلك بيان المحكمات والمتشابهات من المسائل والدلائل لفصل خيوط الاشتباه في حكم ناقض, الترجيد بجهل, وتأويل.

وكذلك أردت بيان وفضح جرئومة الإرجاء التي أسلمت الأمة فريسة سهلة لأعدائها ـ من خلال بوابات الطواغيت والزنادقة والعالمانين ـ تلعب بها كيفما تشاء . وواقعنا المعاصر بما يحمل في طياته من مؤمرات ومكاثد عالمية ودولية لهدم صرح الإسلام وتمييع أهله خير شاهد ودليل على ما أقول .



وبعده

فهل من نهاية لتعزيق الصفوف وتنافر القتلوب إلى عقد الاخوة الإيمانية القائمة على أصول أهل السنة. المستبصرة بنور الله تعالى. السائرة على نهج سلفها الصالح متحلية: باستعلاه الإيمانية وتقويمة على مواجهة باستعلاه الإيمانية وتقوي للنجاة من الشبهات والشهرات غير منحرقة عن هذا النهج قيد أنصلة على معاجمه بعد المدائمة المعابد، وتخرجه من الغربة الثانية إلى السيادة والظهرر والعلو والهيمنة، على تركيح المبادم عن عادة العباد إلى عبدة رب الدرية، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والاخرة ومن خيق الدنيا والاخرة ومن جور الشرك والكفران إلى عدل التوحيد والإيمان.

أســـأل الله العــظيم رب العرش العظيم أن يجيينا ويميتنا ويبعثنا جميعاً على هذا فهو سيحانه ــ وحده لا شريك له ــ ولئ هذا والقادر عليه .

وصل اللهمَّ على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعواي (أن الحمد لله رب العالمين).

فرغت منه ـ بفضل الله تعالى وعونه في يوم الثلاثاء ٢٣ من شهر جمادى الأول لعام ١٤١٣ هـ باله باض.

أخوكم في الله ـ تعالى ـ أبو يوسف محدت بن الحسن آل فراج

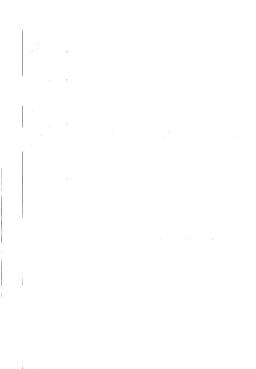

## فهرس مراجع البحث

جامع البيان في تفسير القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري.

معالم التنزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي.

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علي ين محمد الشوكاني.

الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي .

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي .

أحكام القرآن لأي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي . تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير.

> صحيح البخاري لأي عبد الله محمد بن إسهاعيل البخاري. صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج.

مسند الإمام أحمد للإمام أحمد بن حنبل \_ مؤسسة قرطبة .

صحيح سنن ابن ماجة بإختصار السند لمحمد ناصر الدين الألباني ـ الناشر: مكتبة التربية العربي لدول الخليج .

فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ـ دار الريان للتراث.

صحيح مسلم بشرح النووي للحافظ عي الدين يحيى بن شرف النووي ـ دار الكتب العلمية بيروت .

المفهم شرح صحيح مسلم لأي العباس أحد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي . عون المعبود شرح سنن أي داود للعلامة أي الطبب عمد شمس الحق العظيم آبادي . نيل الأوطار شرح متنقى الأعبار لمحمد بن على بن حمد الشركاني .

ميل الاوطار شرح منتقى الاخبار لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني . الأحاديث القدسية لمجموعة من العلياء .

زاد المعاد في هدي خير العباد لشمس الدين أبي عبد الله عمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية ـ دار الفكر .



جامع العلوم والحكم في شرح خسين حديثاً من جوامع الكلم لزين الدين أبي الفرج عبد الرحن بن شهاب الدين الشهر بابن رجب الحنبلي .

امر من بن معهب العدين المسهور بابن ربب العديني. الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض، بشر نور الذين القاري ــ مطبعة المدني.

مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . الصارم المسلول على شأنيم الرسول لنقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ." اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لتقى الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم

ابن تيمية . موافقة صريح المعقول لصحيح المثقول بهامش كتاب منهاج السنة النبوية ، أحمد بن عبد

الحليم بن تيمية . - الحليم بن تيمية .

مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وأحفاده! الإحكام شرح أصول الأحكام لعبد الرحن بن محمد بن قاسم الحنبل النجدي.

عقيدة الموحدين والرد على الضلال المبتدعين (مجموعة رسائل في التوحيد) جمع عبد الله بن سعد الغامدي

القسم الخامس الرسائل الشخصية من مؤلفات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب.

التوحيد حق الله على العبيد لمحمد بن عبد الوهاب. الكليات النافعة في المكفوات الواقعة لعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب.

الكليات النافعة في المكفرات الواقعة لعبد الله بن محمد بن عبد الرهاب. قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين لعبد الرحن بن حسن بن محمد بن عبد

الوهاب. الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين لعبد الله بن عبد الرحمن بن

عبد العزيز أبي بطين. مجموعة الرسائل والمسائل التجدية لبعض علماء نجد الأعلام ـ دار العاصمة الرياض.

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الاعلام ـ دار العاصمة الرياض. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن الحسن آل الشيخ.

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليهان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. تاريخ تجد لحسين بن عنام.

الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد لمحمد بن على بن محمد الشوكاني.

طاواله

الولاء والبراء في الإسلام لمحمد بن سعيد القحطاني.

حجة الله البالغة لولى الله الدهلوي.

مدارج السالكين شرح منازل السائرين بين «إياك نعبد وإياك نستعين، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أبوب المعروف بابن القيم الجوزية ـ دار الكتاب العربي.

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم الجوزية ـ دار المعرفة ببروت لبنان . أحكام أهل الذمة لابن القيم الجوزية .

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم الجوزية ـ مكتبة الرياض الحديثة . طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم الجوزية .

كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم الجوزية.

البداية والنهاية للحافظ ابن كثير. شرح كتاب السير الكبير لمحمد بن أحمد السرخسي.

رع منه به المارة على الشرائع لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي .

. كفاية الأخيار في حل غاية الاحتصار لتقى الدين أبي بكر الحسيني الدمشقى .

مواهب الجليل شرح مختصر خليل اللحطاب، لابي عبد الله عمد بن محمد بن عبد الرهن المغربي المعروف وبالحطاب،

> لسان العرب لابن منظور. الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي.

الموافقات في أصول الأحكام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي .

روضة الناظر وجنة المناظر لمونق الدين أي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة . إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن على بن محمد الشهكاني .

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الاصول لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني أصول الفقه لمحمد أبي زهرة.

# فهسرس الموضوعات

| الصفحة   | الموضـــوع                                                            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| o:       | تزكية الشيخ/ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين                           |
| ٩        | المقدمة: العرض من البحث وأهميته ومنهجه                                |
|          | البــاب الأول :                                                       |
| 17       | الفصل الأول: إثبات وصف الشرك مع الجهل وقبل قيام الحجة الرسالية        |
| ١٧       | توصيف الجاهليـة                                                       |
| 19       | المبحث الأول: فتور الرسالات قبل بعثة النبي ﷺ                          |
| 71       | المبحث الثاني: اقتران وصفي الشرك والجهل                               |
| Y£       | ثبوت وصف الشرك بمجرد فعله وإن لم تقم حجة البلاغ                       |
| 77       | ما دون أصل الدين من الخبريات والفرائض لا يكفر جاهلها إلا بعد البيان . |
| ۲۱       | الفصل الثاني: علة ثبوت وصف الشرك قبل قيام الحجة                       |
| ۳۱       | المبحث الأول: حجية الميشاق                                            |
| ٣٢       | الميثاق حجة مستقلة في الإشراك                                         |
| ۳٤       | فطر العباد على الإستسلام لله وحده                                     |
| ٣٦       | الرد على شبهة أن الميثاق حجة على توحيد الربوبية فقط دون توحيد الإلهية |
| ٣٧       | المبحث الثاني: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الالهية وهو الحجة عليه     |
| مالية ٤١ | المبحث الثالث: الميثاق حجة في بطلان الشرك والعذاب عليه بعد الحجة الرم |
| ٤١       | أهل الفترات مشركون بالإجماع والخلاف في عذابهم                         |
| ٤٣       | لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة                                     |
| £ £      | المبحث الرابع: التحسين والتقبيح العقلي للأفعال قبل بلوغ الشرائع       |

| ٤٧     | حسن التوحيد وقبح الشرك مركوز في العقل                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩     | الطاعات والمعاصي تُوصف بالحسن والقبح الذاتي                               |
| ٠      | ، العقل حجة على بطلان الشرك                                               |
| ٠١     | السمع نبه العقول وأرشدها إلى معرفة ما فطرت عليه من حسن التوحيد وقبح الشرك |
| ٠٢ 🗀   | ثبوت المعاد بالعقل                                                        |
| ۰: ٥٣  | حكم المشركين ساعة خفاء آثار الرسالة                                       |
|        | البياب الثانيي :                                                          |
| ٠ ١٢   | الفصل الأول: الأدلة من القرآن الكريم على فهم حقيقة الإسلام                |
| ٠ ٢٢   | المبحث الأول: الانخلاع من الشرك شرط في تحقيق الإسلام                      |
| 7:11   | الانخلاع من الشرك والتزام أحكام الإسلام شرط في عصمة المال والدم           |
| ٦٤     | النطق بالشهادتين مع التلبس بالشرك فاسد لا حكم له                          |
| ٠,٠    | العلم بقبح وحرمة الشرك شرط في التوبة منه                                  |
| ٠      | المبحث الثاني: الكفر بالطاغوت شرط في الإيمان بالله وحده                   |
| 4:14   | تعريف الطاغوت، وكيفية الكفر به                                            |
| ٧٠     | المبحث الثالث: إفراد الله بالحكم شرط في تحقيق الإسلام                     |
| ۰      | التحليل والتحريم من دون الله شرك في ربوبيته                               |
| Y:V1   | من دان لعبد بالطاعة من دون الله فقد اتخذه رباً                            |
| vv     | القصل الثاني: الأدلة من السنة المطهرة على فهم حقيقة الإسلام               |
| vy     | المبحث الأول: العلم بمعنى الشهادتين شرط في عصمة الدم والمال               |
| ٧٨     | العلم شرط في صحة الشهادة                                                  |
| · : ٧٩ | تحقيق التُوحيدُ شرط في الإذن بالشفاعة للشافع والمشفوع                     |
| ۸۲     | المبحث الثاني: اليقين والعمل بمقتضى الشهادة شرط في صحتها                  |

النطق بالشهادتين من غير معرفة لمعناها وعمل بمقتضاها غير نافع بالإجماع المبحث الثالث: الكفر بها يعبد من دون الله شرط في عصمة الدم والمال ...

### مهرس الموضوعات

شروط عصمة الدم والمال

| NO . MI    | اختلاف دلا لأت الإسلام باحتلاف عفائد الأقوام                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| ٨٠         | المبحث الرابع: كلُّمة التوحيد تعصم قائلها بشرط البراءة من الشرك      |
| ۸٦         | الإتيان بالتوحيد اتباعاً للآباء دون الله ورسوله ﷺ نفاق أكبر          |
| AY         | تعريف الإسلام الحكمي                                                 |
| AA         | المبحث الخامس: لب التوحيد معرفة الله                                 |
| ۸۹         | معرفة الله المعرفة المنجية من الشرك                                  |
| 4          | المبحث السادس: استحالة عبادة الله بالشرك                             |
| ١٣:٩٢      | الوحدانية وصف مطرد لألوهية الله لا يُعبد إلا بها مع إسلام المتوجه له |
| ٩٤         | شروط عبادة الله                                                      |
| ۹۰         | الشرك دليل على الجهل بالله                                           |
| <b>4</b> V | المبحَّث السابع: العلم قبل القول والعمل                              |
| ۹۸         | الفرق بين اشتراط العلم عند أهل السنة وعند المتكلمين                  |
| ۹۸         | شرح حديث: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة»             |
| 44         | المعرفة والنطق شرطان في النجاة أ                                     |
| 44         | الرد على غلاة المرجئة                                                |
| 44         | التوحيد شرط النجاة بالإجماع والذنوب في المشيئة                       |
| • 1        | معرفة الله أُول واجب ولا يسع المسلم جهله                             |
| ٠٧         | الفصل الثالث: توصيف العلماء لحقيقة الإسلام                           |
| ٠٧         | المبحث الأول: التوحيد شرط صحة في إسلام العبد                         |
| ٠٨:١٠٧     | تعريف أصلى الإسلام                                                   |
| . 4        | المالمان السابانكان الاستامانية المالات                              |

| ١٠. | لمبحث الرابع: التوحيد بالقول والعمل شرط في تحقق النجاة                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۱٦' | وحيد الله والإيهان به وبرسله واليوم الآخر مع العمل الصالح شرط النجاة من العذاب |
| ١٧. | عريف الأصول الثلاثة التي تطابقت عليها الرسالات                                 |
| ١٧. | لفرق بين المقالات الخفية والأمور الظاهرة في أحكام التكفير                      |

نتائج النقول عن ابن تيمية في تعريف الإسلام المبحث الخامس: قبول الأحكام من غير الله شرك في الألوهية والربوبية

الفصل الرابع: أركان الإيهان وحددوه المبحث الأول: تلازم الإيان والإسلام الإنخلاع من الشرك والتزام الأحكام حق لا إله إلا الله من سوغ ترك الإنقياد للشرع فقد كفر الإقرار بلا التزام كفر لا ريب فيه المبحث الثاني: العلم والعمل ركنا الإيمان أهل السنة مجمعون على زوال الإيهان بزوال الإنقياد طاعة القلب تستلزم طاعة الجوارح وكذلك العصيان

تعريف الإقرار الذي يجري به أحكام الإسلام

الفصل الأول: الأدلة من القرآن الكريم على عدم تأثير عارض الجهل في الردة ...... 14٣

التصديق والانقياد ركنا الإيمان

شه وط تحقيق الإيهان

تلخيص دقيق للباب الوابع . البياب الثاليث ، الردة وعدم تأثير عارض الجهل فيها

س، المبحث الأول: الجهل أساس النفاق وعلته .....

عدم قبول الأحكام من الله كفر لا خلاف فيه الفرق بين الاستكبار والعصيان

ألفكم بالحمل تحت المحمر الشري

| - <del> </del> | فهرس الموضوعات                                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| ٤٠             | أنواع المنافقين وأحوالهم                                         |
| ٤٦٢3           | تعريف الإيمان الذي لا يتحمل البلاء                               |
| £Y             | العبرة بعمُوم الألفاظُ لا بخصوص الأسباب                          |
| £A:1£V         | ضلال المنافقين في الأخرة                                         |
| ٤٩             | اطراد علة الحكم معه                                              |
| o•             | المبحث الثاني: حكم المستهزيء بآيات الله                          |
| o•             | تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا كِنَا نَحُوضَ وَنَلْعُبُ ﴾           |
| ۰۱             | رسوخ النفاق بدون قصد وشعور                                       |
| ۰۲             | التكلم بالكفر بدون إكراه دليل على إنشراح الصدر به                |
| م ۲۰۱:۳۰       | الرد على من قال أن أقوال المنافقين دليل على أعيانهم لا على جنسه. |
| o į            | الرد على الجهم وبدعة فصل الظاهر عن الباطن                        |
| o į            | من تكلم بالكفر طائعاً غير مكره فهو كافر في الظاهر والباطن        |
| ٥٦             | حكم من نطق بالكفر ولم يقصده                                      |

المبحث الثالث: تنزيل آيات الكفار على من فعل فعلهم من المسلمين تناول القرآن لمشركي الأمة كتناوله لمشركي قريش

المبحث الأول: حكم الاعتراض على حكم النبي ﷺ

الأقوال والأعيال أساس إجراء الأحكام

بيان تنقيح المناط

## العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي

|               | 3 - 2 . 0 . 1 - 3 . 0 . 3                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 17.           | كيفية توبة أهل البدع                                           |
| 171           | شرح حديث: «إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالأ»           |
| 177           | شرح حديث «الرجلين المتواخيين من بني إسرائيل.                   |
| 177           | المبحث الثاني: صفة الخوارج وحكمهم                              |
| 178:177       | روايات حديث الخوارج                                            |
| 140           | آفة الخوارج التأويل الفاسد                                     |
| 1YY           | سرعة مروق الخوارج من هذا الدين                                 |
| 174           | دلالة الحديث على عدم اعتبار القصد في الردة                     |
| 1AT           | اتفقت الأمة على ذم الخوارج وتضيلهم واختلفوا في تكفيرهم         |
| ١٨٣٠          | الأدلة على كفر الخوارج                                         |
| ١٨٠           | علة تكفير الخوارج                                              |
| 1A1           | ثبوت الفسق مسقط لنقل الأخبار إجماعاً                           |
| ١٨٦           | المبحث الثالث: التغيظ من الصحابة دلالة على كفر صاحبه           |
| 144:141       | تفسير قوله تعالى: ﴿محمد رسول الله والذين معه﴾                  |
| 14 • : 144    | تفصيل القول في حكم من سب الصحابة                               |
| 141           | المبحث الرابع: فرق القدرية وحكمها                              |
| 197           | عدم إثبات العلم القديم كفر لا خلاف فيه                         |
| بهود والنصاري | من احتج بالقدر على التحلل من الشرائع وترك العمل فهو أكفر من ال |
| 194           | البدعة ليست على رتبة واحدة                                     |
| 198           | إثبات العلم القديم حجة على القدرية                             |

دلالة الحديث على عدم اعتبار القصد في الردة

شرح أثر «تحريق الزنادقة» ....... تشرع الاستتابة لمن ارتد جاهلًا .

الفرق بين الحبوط الكلي والجزئي ............ القول على الله بغير علم أساس المدع والشرك

| ₹T:9>    |               | بهرس الموضوعات         |
|----------|---------------|------------------------|
| <u> </u> |               |                        |
| NY       | راحاء السلمان | مرم الحاداء في محمد كف |

|          | وي الحالون في معين خفر بوجهاع المستعمين                  |
|----------|----------------------------------------------------------|
| 19Y      | ة مانعى الزكاة                                           |
| 144: 147 | يفرق الصحابة بين المقر بوجومها والجاحد لها               |
| 19.4     | نق الصحابة على ردة مانعي الزكاة                          |
| 19A      | <br>الة حادثة مانعي الزكاة على عدم اعتبار القصد في الردة |
| ۲۰۳      | فصل الثالث: باب الردة من كتب السلف                       |
| ۲۰۳      | كم من صحح مذاهب المشركين                                 |
| Y• £     | بحث الأول: الشرك لا يجتمع مع الإسلام                     |
| ۲۰٤      | فمرق بين نقض أصل الدين وفرعيات الشرعية                   |
| 7.0      | جمع المسلمون على أن عبادة غير الله لا توجد إلا من كافر   |
| Y.0      | _<br>بريف الردة وأنواعها القولية والفعلية والاعتقادية    |
| r•7      | ر.<br>ليحث الثاني: غالب الردة تنشأ عن الجهل والإشتباه    |

استحباب استتابة المرتد

الباب الرابع :

صفة أهل القبلة ..

من صح إيهانه عُفي له عن الخطأ والنسيان وحديث النفس الأحاديث الدالة على تخصيص عموم رخصة الخطأ ..... إجماع الأمة على أن رخصة الخطأ فيها دون أصول الدين تعريف أصول الدين

ترك تكفير المبتدعين بشرط الإقرار بالتوحيد والتزام الشرائع ..... المبحث الثاني: شروط الإجتهاد .. شرح حديث: «إذا اجتهد الحاكم» لا اجتماد في القطعمات

المجتهد لابد أن يكون جامعاً لآلة الاجتهاد .....

تعريف االمجتهد فيه، ..... الخطأ في معرفة الله وتوحيده كفر لا ريب فيه ......

الشبهة الثانية وحادثة الحوارين، الحواريين أعلم بالله من أن يشكوا فيه .....

اختلاف العلماء في تفسير الإستطاعة العرب تضع العلم مكان الرؤية والعكس \*\*\* الشبهة الثالثة: الاستدلال بقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ الله لَيْضَالُ قُوماً ﴾ منهج أهل السنة في الاستنباط تفسير قوله تعالى: ﴿فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة ﴾

Y.Y.A \* \* 4 لفظ الضلال يتناول من ضل عن الهدى عامداً أو جاهلًا ..... المحث الثالث: إثبات الضلال قبل البيان م الجهل أساس الضلال

إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سئة

المبتدع لايشعر بفساد بدعته 227

الفرق بين الضلال في الاعتقاد وبين الأمور العملية ......

الضلال المستوجب للعقوبة لا يكون إلا بعد البلاغ

241

244

| = 407}=   | فهرس الهوضوعات                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 777       | العلم سبيل الخروج من الضلال                                         |
| TTE : TTT | م .ين ويني ك<br>الفرق بين الضلال قبل الرسالة ويعدها                 |
| TT0       | نتائج البحث في أنواع الضلال وأحكامه                                 |
| TT9       | الفصل الثاني: الرد على الشبه المستدل بها خطأ من السنة المطهرة       |
| YT9       | الشبهة الأولى: الاستدلال خطأ بحديث عائشة ـ رضي الله عنها في العلم ـ |
| YT9       | تعليق الإمام النووي على الحديث                                      |
| Y £ •     | المبحث الأول: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة                    |
| ۲٤٠       | لا يجوز التكليف بها لا يطاق                                         |
| Y£1       | الفرق بين وقت الحاجة ووقت الخطاب                                    |
| 711       | وجوب بيان العقائد على الفور                                         |
| 7£1       | الشبهة الثانية _ سجود معاذ رضي الله عنه _                           |

نسخ سجود التحية بحديث معاذ \_ رضى الله عنه \_

العبد منذ أسلم مكلف بالتوحيد على الفور ٢٤٧ عام قوم التي ﷺ ١٤٨٤ ٢٤٨ . ١٤٨٩ ١٤٨٠ . ١٤٨٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩ . ١٩٤٩

مكانة الصحابي الجليل العلمية

الشبهة الثالثة: حادثة ذات أنواط

الفرق بين التوحيد والبدعة والشرك

| 10 •    | الحديث ليس في التوحيد بل في الصفات                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ro1     | المبحث الثالث: التأويل دليل على مخالفة النص الجزئي لقاعدة كلية                    |
| ror     | القاعدة العامة لا تؤثر فيها قضايا الأعيان                                         |
| YoY     | شروط التأويل                                                                      |
| TOT     | إيهان الرجل بقدرة الله على البعث                                                  |
| 101:107 | الفرق بين الجهل بأصل الصفة وبين صورة دقيقة من صورها                               |
| Y02     | كلام راثع لأبي بطين على حديث القدرة                                               |
| Y0 &    | يلزم من إعذار المشرك الجاهل عدم تكفير اليهود والنصاري                             |
| Y01     | الادعاء بإعذار الكافر الجاهل مطلقاً مخالفة للكتاب والسنة والإجماع                 |
| Y00     | الفرق بين المشرك وجاهل الصفات                                                     |
| ٠       | تكفير الإمام أحمد لأثمة الجهمية                                                   |
| roq     | الفصل الثالث: تقسيم الدين إلى أصول وفروع                                          |
| 704     | المبحث الأول: أصولُ الدين المزعومة عند أهل البدع                                  |
| ۲٦٠     | المبحث الثاني: إحكام أصول الدين وبيانها بياناً شافياً قاطعاً للعذر                |
| Y71     | أعظم مطاعن المنافقين الزعم بأن النبي ﷺ لم يبين أصول الدين أو أنه بينها ولم تنقل . |
| Y71     | في القرآن والسنة عامة أصول الدين من المسائل والدلائل                              |
| Y7Y     | أصل الدين: التلقي من الله وحده                                                    |
| ¥3.7    | أصل الدين: عبادة الله وحده والإيمان به                                            |
| Y77     | أصل الدين: هو الفارق بين السعداء والأشقياء                                        |
| Y77     | التوحيد هو الفارق بين أهل الجنة وأهل النار                                        |
| ¥7.V    | المفصل الرابع: موقف ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب من تكفير المعين .    |
| ¥7.V    | المبحث الأول: المشرك ليس من عداد المسلمين                                         |
| Y7A     | لا يخرج العباد عن الشرك أو التوحيد                                                |
| Y74     | العبادة وشروطها وفساد الشرك لها                                                   |
| YY•     | لا يعبد إله إبراهيم إلا من كان على ملته                                           |
|         |                                                                                   |

### فهرس الموضوعات

صفة النبي ﷺ وأتباعه تفسير قوله تعالى: «فقل أسلمت وجهي لله»

|         | المشرك لا يدخل في مسمى الإيهان عند الإطاري                             |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| YV1     | ثبوت وصف الشرك قبل الرسالة والحجة عليه العقل والفطرة                   |
| TVT     | المبحث الثاني: الجهل سبب غلبة الشرك على النفوس                         |
| TV £    | العلم ركن من أركان الإيمان                                             |
| ۲۷٦     | المبحث الثالث: الإسم الواحد يثبت وينفي بحسب ما يتعلق به من أحكام       |
| YVA     | الفرق بين حكم الكفر قبل الحجةوبعدها                                    |
| rva     | المبحث الرابع: تعريف الكفر الذي ينفيه هؤلاء الأثمة                     |
| rv4     | العقل مركوز فيه إثبات المعاد وحسن التوحيد وقبح الشرك                   |
| rv4     | الجهل بالله كفر قبل الخبر ويعده                                        |
| ra+     | . بان .<br>إذا قل العلم ظهر الجفاء وإذا قلت الآثار ظهرت الأهواء        |
| ra 1    | تعريف أهل الهذي والفلاح، وأهل العذاب والضلال، وأهل الجاهلية            |
| ra 1    | -<br>حكم أهل الفترات في الأخرة                                         |
| /AY     | من قال بالتحلل من الشرائع فهو أكفر من اليهود والنصاري                  |
| 'AT     | اختلاف أحكام الكفر بحسب قيام حقيقته                                    |
| 'A£     | أطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا دون الآخرة                 |
| 'Αο     | طبقة المقلدين وجهال الكفرة للإمام ابن القيم                            |
| ۸۰      | الفرق بين الجاهل المعرض والجُاهل العاجز                                |
| 'A1 rA' | نتائج النقل النقل عن ابن القيم                                         |
| 'A1 rA' | لا يتم إسلام العبد حتى يعرف معنى لا إله إلا الله                       |
| λλ      | عباد القبور لا يدخلون في مسمى المسلمين                                 |
| AA      |                                                                        |
| A9      | القول بإعذار المشرك الجاهل يلزم منه أن الرسول ﷺ لم يقم الحجة على الأمة |
|         |                                                                        |

كلام سياحة الشيخ ابن باز على حكم تُكفير المعين ......

فهرس الموضوعــات